





The state of the s



قوله وقول الله بالجر عطفآعلي قولهماجاء لانه مجرور محملاً بالاضافة اه عنى قوله حتى الشوكة فيدأوجهالاعراب انظر الشارح وقوله يشاكها فمه حذف وايصالأي يشاك ما قوله تفيها الريح أي تملها وقوله وتبدلها بهذا الضبط في الشرحين أي ترفعها قال العنيّ و روى و تعدُّ لها يعني من التعديل كافي الاصل المطبوع والارزة واحد الارز و هو شحر مخضر شتاء و صيفاً يسمى نو ع منه صنوبر أمن أحل ثمره والارزلابحمل شيئاً ولكنه يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت ويستصبح

بالشمع يكبرجداً ولا

يتأصل فينجعف أى ينقلع بمرة واحدة كأنما اجتث من فوق الارض اه مصحح

(عن)

قوله قال ممعت سقطقال في الاصل المطبوع وفي بعض النسخززيادة أنه قبله

قوله كفأنهاأى أمالها قوله فاذا اعتدلت الح أى استقامت أتنها رع اخرى تميلها فكذلك المؤمن يتكفأ بالبلاء فنى الكلام حذف واثبات ماهو من خواص المشبه للمشبه به هكذا ينبى أن يفهم هذا المقام

تحاتت الشجرة تساقط ورقها اه مصباح قوله ثم الاول فالاول و يروى ثم الامثل فالامثل

عَنْ أَبِيهِ كَمْبٍ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**رْمُنَا** ۚ اِبْرَاهِبُم بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ فَلَنْجِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ هِلال بْنِ عَلِيّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَّيّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الرَّدْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَهْا الرَّبِحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا أَعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ وَالْفَاجِرُ كَا لَازْزَةِ صَمَّاءَ مُعَتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ الذاشاء حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَا لِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ يَسَادِ أَبَا الْخُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرد اللهُ بُهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ لَمِ بِكُ شِدَّةِ الْمَرْضِ حَدْثُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثُنَاسُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ مُحَدَّداً خُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَا ثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَ يْتُ آحَداً آشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُن مُعَدَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثنا سُفْيانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَن إبراهيمَ الشَّيْمِي عَنِ الْحَرِثِ ابْن سُوَ يْدِعَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَ تَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَديداً وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَديداً قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بَأَنَّ لَكَ آخِرَ يْنِ قَالَ اَجَلْ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ اَذًى اِلْآخَاتَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَخَاتَ وَدَقُ الشَّجِرِ مَا رَسِتُ اشْدُ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْبِياءُ ثُمَّ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَدْثُنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْتِي عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكَا شَديداً قَالَ اَجَلْ إِنِّي ٱوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ ذَلِكَ كَذَٰلِكَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أَذًى شَوْكَهُ فَمَا فَوْقَهَا اللَّاكَفَرَ اللهُ بِهَا سَيِثَاتِهِ كَمَا تَحْظُ الشَّحِرَةُ وَرَقَهَا لَهِ مِلْ اللّ وُجُوبِ عِيادَةِ الْمَريضِ حَدْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَّا ٱبُوعَوالَةَ عَنْ مَنْصُودِ

قولهالقسى والميثرة ارجع ان شئت الى الهـادش فى آخر الجزء السادس

انى أنكشف نخ

أن لاأ نكشف نخ

عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْمِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَريضَ وَفَكُّوا الْعَانِيَ حَذَّنْنَا حَفْضُ بْنُ ثُمَّرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي اَشْمَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ غَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسَبْيع وَنَهَانًا عَنْ سَبْعِ نَهَانًا عَنْ خَاتَم الذَّهِبَ وَلَبْسِ الْحَرير وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَق وَعَن الْقَيِّيِّ وَالْمِيْرَةِ وَأَمَرَ مَا أَنْ نَتْبَعَ الْجُنَائِزُ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَنُفْشِيَ السَّلامَ لِم عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حَ**رُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ إِجَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضَتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي وَ أَبُو بَكُرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أَغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَاذِا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا دَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِنْنِي بِشَيَّ حَتَّى نَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ مِلْ سِبْ فَضَلِ مَنْ يُضْرَعُ مِنَ الرَّبِيحِ صَرْبَا مُسَدَّدُ حَدَّثُا يَحْنِي عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي دَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَ لأ أُدِيكَ آمْرَأْةً مِنْ آهُلِ الْجُنَّةِ قُلْتُ بَلِيْ قَالَ هٰذِهِ ٱلْمُرْأَةُ السَّوْدَاءُ ٱ تَتِ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَضْرَعُ وَ إِنِّي أَ تَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لَى قَالَ إِنْ شِنْت صَبَرْت وَلَكِ الْجُنَّةُ وَ إِنْ شِيثَت دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ آصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي آ تَكُشَّفُ ُ فَادْعُ اللهُ ۚ اَنْ لاَا تَكُشَّفَ فَدَعَالَمٰا ﴿ **حَدْنَا الْحَمَّ**لُا أَخْبَرَنَا نَخَلَدُ عَن ابْن جُرَيْجِ أَخْبَرَ نِي عَطَاءُ ٱنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ آمْرَأَةً طَويلَةٌ سَوْدًاءُ عَلَىٰ سِتْر الْكَمْنَةِ

مَا سِبُ فَضَلَ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ حَ**رُنَنَا** عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرُ وَمَوْلَىَ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ ۖ تَعَالَىٰ قَالَ إِذَا ٱ بَتَلَيْتُ عَبْدى بَحَبيبَتَيْهِ

فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَلَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ اَشْعَتُ بْنُ جَابِرِ وَ ٱبُوطِلالِ عَنْ

آنکشف نخ

الألَيْتَ شِغْرِي هَلْ آبِيَّنَ لَيْلَةً ﴿ بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ آدِدَنْ يَوْماً مِياهَ مِجَنَّةٍ ﴿ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةُ وَطَفَيلُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ اللَّيْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللهُمَّ حَبِّب الْيَثَا الْمَدِينَةَ كُنِيّا مَكَةَ آوْ آشَدَ اللهُمَّ وَصَحِيْهُا وَبِادِ فَ لَنَا فِي مُدِهَا وَصَاعِهَا وَآفَالُ خَمَّاها فَاجْعَلْها بِالجَعْفَةِ عَلَى سَلِ عَيْدَةِ الصِّينِيانِ حَدَّنَ اللهُ عَنْ أَمِنَا لَا عَنْ أَمْالًة بْنُ وَيْدٍ وَضِي اللهُ عَدَّانًا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَيْهِ وَلَى سَمِعْتُ آبَاعُهُ إِنَّ عَنْ أَسَامَة بْنُ وَيْدٍ وَضِي اللهُ عَدَّانًا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ قَالَ سَمِعْتُ آبَاعُهُ إِنْ عَنْ أَسَامَة بْنُ وَيْدٍ وَضِي اللهُ

عَنْهُمَا اَنَّ اَ بَنَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْسَلَتْ اِلَيْهِ وَهُوَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَعَدُ وَابَيْ بَنُ كَمْبِ نَحْسِبُ اَنَّ اَ بَنَى قَدْحُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَ دْسَلَ اِلْيُهَا السَّلامَ وَسَعْدُ وَابَعْ السَّلامَ وَكُلُّ شَيْ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبَرْ فَأَ دْسَلَتْ وَيَقُولُ إِنَّ اللهِ مِنْ النَّحْدُ وَمُا اَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبَرْ فَأَ دْسَلَتْ

江, 水:

<u>...</u>

:30

1.

قوله تقمقع

تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقُمْنَا فَرُفِعَ الصَّبِيُّ ۚ فَي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ سَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ سَعْدُ

مَاهَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةً وَضَمَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلا الطَّبُو

يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَمَّاءَ لَمِ اللَّ عِيادَةِ الْاَعْرَابِ حَدَّمَنَا مُعَلَّى بَنُ ا اَسَدِ حَدَّثَاْعَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُخْتَارِ حَدَّثَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَّا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ اَعْرَابِيَّ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ

قوله وابن بن كعب نحسب أى و نظن أن ابباً كان معه فى ذلك الوقت وابن كعب ساقط فى الاصل المطبوع قداله أن امنتر قد

المطبوع قـوله أن ابنتى قد حضرت أىحضرها الموت و هذا يدل عـلى ان المحتضر صبية وقوله الآتى فرفع الصـي الخ

يخالف ذلك فليحور

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَر بِضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ اِنْ شَاءَ اللَّهِ ۗ تَمَالَىٰ

قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلَّا بَلْ هِيَ خُنِّي تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلِي شَنْجِ كَبِيرِ تُزيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ

قوله نفور أو تئور شـك من الراوى ومعناهما واحد أى تغلى ويظهر حرّها

النَّى تُمَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمَ إِذَا لَمُ اللَّبِ عِيادَةِ الْمُشْرِكُ حَدْثًا سُلَّمَانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاماً لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فَأَنَّاهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ اَسْلَمْ فَأَسْلَمَ ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَسِهِ لَمَّا حُضِرَ اَبُوطُالِبِ لِجَاءَهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سَبِكُ إِذَا عَادَ مَريضاً تَغَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِم جَمَاعَةً حَدْنُ الْمُتَلِي حَدَّتَني يَخِلي حَدَّنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَني أَبِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاشَ يَهُودُونَهُ في مَرَضِهِ فَصَلَّى بهنم لْجَالِساً كَفِحَمُلُوا يُصَلُّونَ قِياماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ آخِلِسُوا فَكُمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُ بِهِ فَاذًا رَكَمَ فَازَكَمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَمُوا وَ إِنْ صَلَّى لِجَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَٰذَا الْحَلَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِاَنَّ النَّبَّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَاصَلَّى صَلَّى قَاعِداً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ مَلِ سَبِّكَ وَضَعِ الْيَكِ عَلَى الْمَريضِ حَدُنُ اللَّتِي نُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَالِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ ٱبْاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بَمَّكَةَ شَكُواً شَدِيداً فَاءَنِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُني فَقُلْتُ يَانَيَّ اللَّهِ إِنَّى أَثْرُكُ مَالاً وَ إِنِّي لَمْ ٱ تُرُكُ إِلاَّ انِبَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلْقَ مَا لِي وَا تُرُكُ الثَّلْتَ فَقَالَ لا فَقَلْتُ فَأُومِي بالنِّصْفِ وَا تُرُكُ النِّصْفَ قَالَ لا قُلْتُ فَأُ وصِي بِالثُّكُ وَا تُرُكُ لَمَا الثُّلَثَيْنِ قَالَ الثُّكُ وَالثُّكُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آشْفِ سَعْداً وَ ٱ ثِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ فَأَذَلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَىٰ كَبِدى فِيمَا يُخَالُ إِلَىٰٓ حَتَّى السَّاعَةِ حَدْثُ فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ ءَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السِّيمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُونِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَّا شَديداً فَسَيسْتُهُ

قوله على جبهته أى جبهة سعدولابى ذر عن الكشميهنى على جبهتى (شارح)

يَدى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَديداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَلْ إِنَّى ٱوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَ يْن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَجَلْثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُشْلِم يُصْدِبُهُ أَذَّى مَرَضْ فَأْسِواهُ اللَّاحَطَّ اللَّهُ سَيِّمًا تِهِ كَمَا تَحْطُ الشَّحِرَةُ وَرَقَهِمَا مُ الْمُعْنِينِ مَايُقَالُ لِلْمَرْ بَضِ وَمَا يُجِبِ ُ حَ**رُنَا** قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَن الْاغْمَشِءَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اً تَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَىمَرَضِهِ فَسَيسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكًا شَدىداً فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكُما شَديداً وَذَلاِكَ اَنَّالَكَ اَجْرَيْن قَالَ اَجَلْ وَمَامِنْ مُسْيلم يُصِيبُهُ أَذَّى اِلْأَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَالِاهُ كَمَا تَحَاتَ وَرَقُ الشَّجَر حَرُنُ السَّعَقُ عَدَّمُنَا خْالِدُ بْنُعَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلَ يَمُودُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ بأس طَهُورٌ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَقَالَ كَلَّا بَلْ هِيَ خُتِّي تَفُورُ عَلىٰ شَنْجِ كَبِيرَكَمْما تُزيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذَا لَم ﴿ لَكُ عِيادَةِ الْمَرْيِضِ دَا كِباً وَمَاشِياً وَرِدْفاً عَلِيَ الْحَارِ حَدْثُونِ يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّ ثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى جِمَار عَلَىٰ إِكَافَ عَلَىٰ قُطَفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ مَهُو دُسَمْدَ مَنَ عُلَادَةً قَثْلَ وَقْمَةِ بَدْرٍ فَسْارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِّ ابْنُ سَلُولِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِي الْجَلْيِسِ ٱخْلَاطْ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْجَلِيسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْجَلِيسَ عَخِاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَىٰٓ ٱ نْفَهُ برِدَائِهِ قَالَ لاَ تُعَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَوْلَ فَدَعَا هُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأً عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْــدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ يَا آيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ ْ أَحْسَنَ مِثْمَا تَقُولُ إِنْ كَاٰنَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَٱرْجِعْ اِلَىٰ رَحْلِكَ فَمَنْ

ألثكل بالضم الموت

و الهلاك و فقدان الحبب أوالولدكا

لاىراد مدحقيقتهبل هو کلام بجریعلی

ألسنتهم عند اصابة

مكروه أوتوقعه اه

جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةً بَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَا يِّنَا نُحِتُ ذٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَبَتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبْادَةً فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَكُمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَنَى قَالَ سَعْدُ يَارَسُولَ اللَّهِ آعْفُ عَنْهُ وَٱصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مْاآعْطَاكَ وَلَقَدِ آجْمَعَ آهْلُ هَذِهِ الْجَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَكَا َّرُدَّ ذَلِكَ بالْحَقّ الَّذِي اَعْطَاكَ اللَّهُ ۚ شَرِقَ بَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَارَأَ يْتَ حَذَّٰنَ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ لجابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَا كِبِ بَعْل وَلا بِرْذَوْنِ مُلْمِكُ قَوْلِ الْمَرْيِضِ إِنِّي وَجِمْ أَوْوَارَأْسَاهُ أَوِ أَشْتَةَ بِي الْوَجَمُ وَقَوْلِ آيُوبَ آنِي مَسَّنِي الضُّرُّ وَآنْتَ أَدْحَمُ الرَّاحِمِينَ حَرْبُنَ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَجِيجٍ وَ ٱتُوبَ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَ يُؤْذِيكَ هَوْامٌ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمَ فَدَعَا الْحَلَّاقَ كَلَقَهُ ثُمَّ آمَرَنِي بِالْفِدَاءِ حَدْنَ يَخْيَ بْنُ يَخْنِي أَبُو ذَكُر يًّا أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ بْنُ بِلال عَنْ يَخْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَا نَاحَيُّ فَاسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُولَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثْكَايِاهُ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَظُنُّكَ تَحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَذْ وَاجِكَ فَقَالَ النَّيُّ في القاموس وهذا الصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْارَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرُ وَٱ بَيْهِ وَاعْهَدَ اَنْ يَقُولَ الْقَا لِلُونَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْنَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْيَدْفَعُ اللهُ وَيَأْنِي الْمُؤْمِنُونَ حَ**رْمُنَا** مُولِى حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثُنَا

سُلَيْأَنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْيِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِسُوَيْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

( قال )

قَالَ دَخَاتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَنُوعَكُ

وَعْكَا شَديداً قَالَ اَجَلَ كُما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ قَالَ لَكَ اَجْرَانِ قَالَ نَتَمْ مَامِنْ مُسْلِم

يُصيبُهُ أَذَّى مَرَضُ فَمَا سِواهُ إلاَّ حَطَّا اللهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحْظُ الشَّحِبَرَةُ وَرَقَها حَرْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَّةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ غَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ نِي مِنْ وَجَمِ آشْتَدَّبِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَداعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَىٰ وَٱ نَا ذُومِالِ وَلأ يَرِثُنِي إِلَّا أَنِهَ أَنِهُ إِنَّا أَنَّ مَا لَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّكُ قَالَ قوله هم كلة عمني الثُّلُثُ كَشِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياْءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ الدعاء الى الشي كما وَلَنْ ثَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْنَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ اللَّا أُجِرْتَ عَلَيْها حَتَّى مَا تَجْعَلُ فى فِي أَمْرَأَ تِكَ مُرْبِكُ قَوْلِ الْمَريضِ قُومُواعَتِي حَدُننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي حَدَّثَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ حِ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ زُّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي الْبَيْتِ رِجَالُ فَيْجِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمْ ٓ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لأَتَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبَيّ المصباح اهمصح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّ بُوا كَيْكُتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ والرفع اه عيني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاقَالَ عُمَرُ فَكُمَّ أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَ الْاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزْيَّةَ كُلَّ الرَّزْيَّةِ مَالْحَالَ بَننَ الاول اھ عىنى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِيتَابَ مِنَ أَخْتِلا فِهِمْ مدغاً وغير مدغم وَلَفَطِهِمْ لَمِ اللَّهُ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَريضِ لِيُدْعَىٰ لَهُ حَدَّمُ الْرَاهِيمُ بْنُ المصية واللغط خَمْزَةً حَدَّثَنَا حَاتِمُ هُوَ ابْنُ اِسْمَعِيلَ عَنِ الْجُمَيْدِ قَالَ سَمِمْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزيدَ يَقُولُ بفتحتين الصوت المختلطاه منالعيني

ىقال تمال يسـ وى فها اراحد والجمع عند الحجازيين وتستعمل لازمة نحو و لقائلين لاخوانهم هم الينا أي أقبل و متعادبة نحو هلم شهداء ڪم آي أحضروهم كما فى أوله أكتب لكم بالجزم قوله لاتضلوا بالني حذف مندالنون لانه جواب ثان للاس أو بدل عن الجواب الرزيّة و الرزيئــة

الرفيق هم الملائكة اصحاب الملا الاعلى اه عيني

ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي اِلْىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعُ فَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأُ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو يَهِ وَقُنْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَيِّفَيْهِ مِثْلَ ذِرَّ الْحَجَلَةِ مُ السُّبُوَّةِ بَيْنَ كَيِّفَيْهِ مِثْلَ ذِرَّ الْحَجَلَةِ مُ السُّبُوَّةِ بَيْنَ كَيِّفَيْهِ مِثْلَ ذِرَّ الْحَجَلَةِ مُ السُّبُوَّةِ تَمَنَّى الْمَريضِ الْمُؤتَ حَدُمُ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِثُ الْبُنَانَيُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّكِنَّ اَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتَ مِنْ ضُرّ اَصَابَهُ فَانِ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اَخْيِنَى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنَى اِذَا كَأَنَتِ الْوَفَاةُ خَيْرَاكَى حَذْنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُفْبَةُ عَنْ اِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازِمِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابِ نَمُودُهُ وَقَدِ آكْتُولَى سَبْعَ كَيَّاتِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوامَضَوْا وَلَمْ تَنْقُضُهُمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّا أَصَبْنَامَالاً نَجِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلاَّ التُّرابَ وَلَوْلا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمُوتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اَ تَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرِى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلَمَ يُؤْجَرُ فَي كُلّ شَيْ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي شَيْ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرابِ حِزْنَ الْبُوالْيَأْنِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْث عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوعَبَيْدِ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ ٱبَا هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ آحَداً عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا اَنَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةِ فَسَدِّدُوا وَقَارَ بُوا وَلاَ يَتَمَنَّايَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِناً فَلَمَلَّهُ اَنْ يَزْدَادَ خَيْراً وَ إِمَّا مُسيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغَتِّبَ حَرْبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ هِيشًا مَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّ بَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِمْتُ النَّبَيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَمُسْتَنِدُ إِلَىَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لَى وَأَرْحَمْنِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقُ مَلِم بِنِكُ دُعَاءِ الْمَائِدِ لِلْمَرِيضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِأَتُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ آشْفِ سَعْداً حَذَّتُ مُوسَى بْنُ إشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوْانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ اَنَّ رَسُولَ الله

بالنــون الثقيلة في الاصل المطبوع والشارح ساكت عن الضبط وضبطه العني "بالنون الخفيفة في الموضعين وقال في الثاني وروى ولا يتمنى بلفظ النفي وولاتمن بلفظ النهي ملا تأكد اه قوله وآنا اصبنايعني من الدنسامالا نجد له موضعاً أي مصرفاً نصرفه فيــه الا " النراب يعنى البنيان اه عینی ویذکر آنه كان يبنى حائطاً له قوله أن يستعتب أي يطلب العتبي و هو الرضا بقال استعتبته فاعتبني أى استرضيته فارضانى قال تعالى و ان يستعتبوا فماهم من المعتبين

قوله لا يمنين كذا

البأس الشدة حذفت منه الهمزة للمناسبة نص عليه الشارح قوله سقما بفتح السين و القاف أو بضم السين و سكون القاف فهو مشل حزن وحزن كا في العين "

فولهااوباء بالمدويقصر هوالطاعون والمرض العام اه شارح

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَانَ إِذَا اتَّى مَريضاً اَوْأَتِىَ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَتَ النَّاسِ آشف وَا نْتَ الشَّافي لأشِفاءَ اللَّشِفاؤُكَ شِفاءً لا يُفادرُ سَقَما ١٠ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الصَّحِلي إِذَا أَتِيَ بِالْمَرْيِضِ ﴿ وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الشَّحْيِ وَحْدَهُ وَقَالَ إِذَا أَتَى مَر سَا لَم بِ فَضُو وَالْمَائِدِ الْمَريضِ حَذْنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأُ وَصَتَّ عَلَّ أَوْ قَالَ صُبُّوا عَلَيْهِ فَمَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَا يَرشَى إِلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِراثُ فَنَزَلَتَ آيَةُ الْفَرَائِضِ لَمِسِكَ مَنْ دَعَا برَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُتَّى حَدْمُنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ آسِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آشَّهَا قَالَتْ لَمَّا ۚ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعِكَ اَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبْتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلأَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ اَبُو بَكْسِ إِذَا أَخَذُتُهُ الْحُيِّ يَقُولُ

كُلُّ أَمْرِي مُصَبَّحُ فِي اَهْلِهِ ۞ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلُ اِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقْبِرَتَهُ فَيَقُولُ

اَلْاَلَيْتَشِغْرِيهَ هَلْ اَبِيَّنَّ لَيْلَةً ۞ بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْماً مِياهَ مِجَنَّةً ۞ وَهَلْ يَبْدُونْ لِمِشَامَةٌ وَطَفَيلُ قَالَ قَالَتْ عَالِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ فَقَالَ اللهُمَّ حَبِّبْ

اِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كُنِينًا مَكَمةً أَوْ اَشَدَّ وَصَحِخْها وَبارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِها وَانْقُلُ مُتَّاها

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ۞ كتاب الطب ≫-

مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِ

[٧٦]

والمرأة الرجل نخ

والحجامة كخ

ٱبُواَحْمَدَ الزُّبَوْيُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ داءً اِلاَّا نُوَّلَ لَهُ شِفَاءً مَا سِبُ هَلْ يُداوى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ حَدْنَا قْتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُواْنَ عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرْاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلِي وَالْجَرْحِي إِلَى الْمَدينَةِ لِلْبِلِبِ الشِّيفَاءُ فِى لَلْات وَرْتَى الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ مَنيعِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شَجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ الْأَفْطَسُ عَن سَميدِ بْنِ حُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْمَالَ الشَّيْفَاءُ فَى لَلْثِ شَرْ بَةِ عَسَل وَشَرْطَةٍ مِخْجَمِ وَكَيَّةِ نَارٍ وَٱ نَهِي أُمَّتِي عَنِ ٱلْكِيِّ ۞ رَفَعَ الْخَدِيثَ وَرَوَاهُ الْقُيتِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ **عَدَّنَىٰ** مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونْسَ أَبُو الْحَرثِ حَدَّمَنَا مَرْوانُ ابْنُ شُحِاعٍ عَنْ سَالِمِ الْافْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبَىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيفَاءُ فِي ثَلاْ ثَةٍ فِي شَرْطَةٍ مِخْجَمِ أَوْشَرْ بَةِ عَسَلِ أَوْكَمَيَّةً بِنَادٍ وَأَنْهِي أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ لَلْ بِلِّكَ الدَّوَاءِ بِالْمَسَلِ وَقُولُ اللهِ تَمَالَىٰ فيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ حَذُن عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ ثَنَا اَبُو أَسْامَةَ أَخْبَرَ في هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعجِبُهُ الْخَلُواءُ وَالْمَسَلُ حَدُنُوا الْمُونُعُيْمِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنْادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَاٰنَ فِي شَيْ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ اَوْ يَكُونُ فِي شَيْ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرُ فَفِي شَرْطَة بِمُحْجَمِ أَوْشَرْ بَةِ عَسَل أَوْ لَذْعَةِ بِنَارِ تُوافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَ كُتَوِي حَدُنُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلِى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخِي يَشْتَكِي

قوله وقول المه با لجرّ عطفاً على قوله الدواء بالمسل اله عيني و صنيع الشارح يقتضى تذيراعراب للمتن حيث قال ويكفيه فضلاً قول الله اله معيم

ثم أناه الثانية نح

بَطْنَهُ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَّى الثَّانِيَةَ فَقَالَ آسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ آسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ آتًاهُ فَقَالَ فَمَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ آسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأً مَلِبِ الدَّوَاءِ بَالْبَانِ الْابِلِ حَذْنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ ابْنُ مِسْكِينِ ٱبُورَوْحِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثًا ثَابِتُ عَنْ أَنْيِسَ أَنَّ نَاساً كَانَ بَهِمْ سَقَهُ قَالُوا قـوله أنو روح البصرى هذا ماعند يَارَسُولَ اللَّهِ آوِمَا وَأَطْعِمُنَا فَكَمَّا صَخُوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ فَأَنْزَكُهُمُ الْحَرَّةَ فِ ذَوْدِلَهُ الشارح وفي بعض النسخ أبو نوح فَقَالَ ٱشْرَبُوا مِنْ ٱ لْبَانِهٰا فَكَاَّ صَحُّوا قَتَلُوا دَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآسْتَاقُوا الصري ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُم وَآدْجُلَهُمْ وَسَمَرَ آغَيْبُهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجْلَ مِنْهُمْ يَكُدُمُ الْأَرْضَ بِلْسِانِهِ حَتَّى يَمُوتَ ﴿ قَالَ سَلَّامٌ فَبَلَغَنِي اَنَّ الْحَبَّاجَ قَالَ لِلْأَنْسِ

قوله يكدم فيم الدال وكسرها من ألكدم وهو العض بادني الفه كالحمار وزاد فيرواية ممامجد من الغيم والوجع اهمن العيني

حَدِّثْنِي بأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَدَّتُهُ بهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدَذَتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّنِهُ بهٰذَا مَارِبُ الدَّوَاءِ بَأَنُوال الْابل حَدْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَاهُمَّاتُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً أَجْتَوُ وَا فِي المُدينة فَأَمْرَ هُمُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَمْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَ بُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَ ٱ بُوالِهَا فَكُوتُوا بِرَاعِيهِ فَشَر بُوا مِنْ ٱ لْلِمَايُهَا وَٱ بُوالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ ٱ بْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلْبِهِمْ فَجَيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَآدْجُلَهُمْ وَسَمَرَ آعْيَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ كَفَدَّتَى مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ أَنَّ ذلكِ كَانَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ للبِ الْمَبَةِ السَّوْدَاءِ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلْ عَنْ مَنْصُو رِ عَنْ خَالِدِ بْن سَعْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ ٱبْجَرَ فَرَضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا ٱلْمَدينَةَ وَهُوَمَريضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبي عَيْقِ فَقَالَ لَنَاعَلَيْكُمْ بَهْدِهِ الْخُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ نَفُذُوا مِنْهَا خَمْساً أَوْسَبْماً فَاسْحَقُوها ثُمَّ أَقْطُرُ وَهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتِ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَانَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَنْنِي آنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ اللَّهِ مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ حَدَّنا

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَلَةَ وَسَعيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا اَ نَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ ذَاءِ الْآالسَّامَ ۞ قَالَ ابْنُ شِهابٍ وَالسَّامُ الْمُوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ مَا بِ السَّلْبِينَةِ لِلْمَريضِ حَرْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْشِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٱنَّهَا كَأْنَتْ تَأْمُرُ ۚ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَر يضِ وَلِلْمَحْذُ ون عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُحِيمُ فُوْادَ الْمَريضِ وَتَذْهَبُ بِبَمْضِ الْحُزْنِ حَ**رْمَنَا** فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْرَاءِ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ٱنَّهَا كَأَنَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَالْبَعَيضُ النَّافِيمُ مَا سِبُ السَّعُوطِ حَدْنَ مُعَلَّى بْنُ اَسَدَحَدَّ ثَنْا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَهَ وَاعْظَى الْحُجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَظَ مَلْ مَنْكُ السُّعُوطَ بِالقُسْطِ الْمِنْدِيِّ وَالْبَعْدِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُود وَالْقَافُود مِثْلُ كُشِطَتْ وَقُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ قُشِطَتْ حَدْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِٰذَا الْمُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ يُسْتَمَطُ بِهِ مِنَ الْمُذْرّةِ وَيُلَّدُ بِهِ مِنْ ذَاتِ أَجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنْ لِي لَمْ يَأْ كُلِ الطَّمَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَ عَلَيْهِ مَا إِلَيْ السَّلْ الْعَسَاعَةِ يَخْتَجِمُ ﴿ وَأَخْتَجَهُمُ أَبُومُوسَى لَيْلاً حَرُبُكُ أَبُومَنْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَخْتَعِبَمَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مَ لِكِ الْحَجْبِ فِي السَّفَرِ وَالْاِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ ٱخْتَجَهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

التلبينة تقدمت في كتاب الاطعمة انظر ص ٢٠٥ من الجزء السادس

قوله تجم بضم الفوقية وكسرالجيم وتشديد الميم ويجــوز فتم الفوقية وضم الجيم أى تريح والمراد بالفؤاد رأس المعدة والحزن بضم فسكون أو بفتحت بن اه من الشارح ضبط الشارح السعوط هنا بالضم و سابقا بالفتح وهوبالفتح دواء يصب في الانف و بالضمُّ مصدر كما في المصباح اله مصح العذرةوجعفىالحلق ويلد معناه يصب في أحد جانبي الفم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نُحْرِمُ مَلِمِكَ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ حَ**رْنَا** مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ الطَّويلُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَجْرِ الحجام فَقَالَ آخَتَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ ٱبُوطَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوْالِيَهُ خَفَقَفُواعَنْهُ وَقَالَ إِنَّ آمْثَلَ مَاتَدَاوَتُتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَغْرِيُّ وَقَالَ لَا تُمَّذِّ بُواصِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ حَدْثُ سَمِيدُ بْنُ تَلْيدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ أَنَّ عاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتْلَدَةَ حَدَّمَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا عَادَ أَ لُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَ بَرَحُ حَتَّى تَحْتَمِ مَفَا بِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً **مَلِ عِل** الِحَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ حَدْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَمْ أَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّ عَن الْأَعْرَجَ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْتَجَمَ بِلَغِي جَمَلٍ مِنْ طَرِيقٍ مَكَّةً وَهُوَ مُعْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ﴿ وَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُحَسَّانَ حَدَّثُنَا عِكْمِ مَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَبَمَ فِي رَأْسِهِ مَا بِهِ مَا بِهِ الْحَجْمِ مِنَ الشَّقيقَةِ وَالصُّداعِ مَرْنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَالَ أَحْتَجِهَم النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُغْرِثُم مِنْ وَجَعِ كَأْنَ بِهِ عِاءٍ يُقَالُ لَهُ لَخَيُ جَمَل ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَهُوَ مُعْرِمُ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقَيقَةٍ كَأْنَتْ بِهِ حَذْمُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ ٱبْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسيلِ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَأْنَ فِي شَيٍّ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرُ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلِ أَوْشَرْطَة مِخْجَمِ أَوْلَذْعَة مِنْ نَادٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِى لَمِ اللَّهِ الْحَلْق مِنَ الْأَذَى حِدْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْدِلِي عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ اَتَى عَلَىَّ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَ يُبِيَةٍ

الشقيقة هي وجع فيأحد شتى الرأس فقولدوالصداع من عطف المام على الخاص

والجة محذوفةاللام سمّ كلّ شيءً يلدغ أو يلسع اه مصباح

قوله فافاض القوم يتنال أفاض القوم فى الحديث اذا اندفعوا فيه وناظروا عليه اه عينى

قوله عكاشـة بضم العين<sup>المهم</sup>لةوتشديد الكاف وتخفف اه قسطلاني

وَا نَا أُو قِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَا تَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ اَ يُؤْذِيكَ هَوَاتُمكَ قُلْتُ نَتم قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْعِمْ سِيَّةً أَوِ أَنْسُكْ نَسَيَكَةً ۞ قَالَ ٱ يُوبُ لا أَدْرى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأً مَا بِلِكِ مَن أَكْتُولَى أَوْكُولَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمُ كَلَّمَو حَدْنا آبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سُلِّيْأَنَ بْنِ الْغَسيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفْاءُ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَهِمَ أَوْلَذْعَةٍ بِنَادِ وَمَاأُحِتُ أَنْ أَكْتَوى حَدُنُ عِمْرِانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ عَامِمِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لا رُقْيَةَ اللَّ مِنْ عَيْنِ أَوْجُمَةً فَذَكَرْتُهُ لِسَعيدِ بْن حُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ بَجْعَلَ النَّبَيُّ وَالنَّبَيَّانِ يَمْرُ ونَ مَعَهُمُ الرَّهْ طُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ حَتَّى رُ فِعَ لِي سَوادُ عَظيمٌ قُلْتُ مَاهَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ أَنْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَإِذَا سَوْادٌ يَمْلَأُ الْاَ فُقَ ثُمَّ قيلَ لِي ٱنْظُرْ هَهُنَا وَهَهُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَا ذَا سَوَادُ قَدْ مَلَأُ الْأَفْقَ قَيلَ هَذِهِ أُمَّنُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ ٱلْفَأَ بِغَيْرِ حِسَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ ۚ يُبَدِّينَ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا باللَّهِ وَٱتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَغَنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْاِسْلَامِ فَالَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرَجَ فَقُالَ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْ ثُونَ وَلاْ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْــتَـوُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّا وَنَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ آمِنْهُمْ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ لَمِ اللَّهِ الْكُعْلَ مِنَ الرَّمَدِ ﴿ فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً عَمْنَ أَمْ عَطِيَّةً عَمْنَ أُمِّ عَطِيَّةً حَدَّثَى مُمَيْدُ بْنُ لَا فِعِ عَنْ ذَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَّهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَمْرَأَةً تُو فِي زَوْجُهَا فَاشْتَكُتْ عَيْنَهَا فَذَكُرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُ والَهُ الْكُمْلَ وَا نَّهُ يُخَافُ عَلَىٰ عَيْمُ ا فَقَالَ لَقَدْ كَأْنَتْ إِحْدَا كُنَّ مَنكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلا سِهَا أَوْ فِي أَحْلاسِهَا فِى شَرِّ بَيْنِتِهَا فَاذِاْ مَرَّ كُلْبُ رَمَتْ بَعَرَةً فَلَا أَدْبَعَةَ اَشْهُرِ وَعَشْراً لِلْمِ

الْجَذَامِ ﴿ وَقَالَ عَفَّانُ حَرْبُنَا سَلِيمُ بَنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ

ٱبْاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُونِي وَلاَطِيَرَةَ وَلاهامَةَ

وَلَاصَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْجَنْدُومَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ لَلْمِبْ الْمَنْ شِفَاءُ لِلْعَيْن ناعىة لدنفسه أوبعض أهلهوقيلان روح حَدُّنَا لَهُمَّذُ بِنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ و القتل الذي لايؤخذ ابْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شاره تصير هامة ً تزةو وتقول اسقوني الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْمَيْنِ ﴿ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَن اسقونى فاذا أدرك الْحَسَنِ الْمُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَعيدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاره طار وقوله ولاصفركانت العرب قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَني بِهِ الْحَكِمُ لَمُ أَنْكِرْهُ مِنْ حَديثِ عَبْدِ الْلَكِ مُ اللَّهُ اللَّهُ ود تزعم أنّ في البطن حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حة مقال لهاا لصفر تصيب الإنسان اذا أَبِي عَالَيْشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَالَيْشَةَ أَنَّ الْمَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حاع وتؤذنه وقيل أرادىهالنسى وهو قَبَّلَ النَّبَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتُ قَالَ وَقَالَتْ عَالِّشُهُ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ خَفَمَلَ تأخيرالمحرة مالى صفر يُشيرُ اِلَيْنَا اَنْ لَا تَلْدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَريضِ لِلدَّوْاءِ فَكَلَّ اَ فَاقَ قَالَ اَلَمْ أَنْهَكُمْ اه من القسطلاني معالمينيّ ويأتي من أَنْ تَلُدُّونِي قُلْنَا كُرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لاَ يَبْقِيٰ فِي الْبَيْتِ اَحَدُ اللَّالُدَّ وَآنَا المؤاف بالاصفر اَ نَظُرُ اِلاَّ الْمَتَّبَاشُ فَا يَنْهُ لَمْ يَشْهَدْ كُمْ ﴿ عَلَيْنَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ وهوداءيأ خذالبطن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ قوله كراهية رفع اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَاتَدْغَرْنَ أَوْلاَدَ كُنَّ خبر متدأ محذوف

الأكتمال هذه المدة

قوله هامة بتخفف

الميم اسمطائر كأنت اذا سقطت علىدار

أحدهم يرى أنها

و لایی ذر کراهیة

بالنصب مفعولا له وبجــوز أن يكون

مصدراً كافي الشارح

قوله وقد أعلقت الاعلاق هو معالجة

عذرةالصي ورفعها

بالاصبع والعذرة وجعالحلق والدغر

أفاده الشارح

بَهٰذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَّ بَهٰذَا الْمُودِ الْمِنْدِيِّ فَإِنَّ فَيهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ

يُسْمَطُ مِنَ الْمُدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ بَيَّنَ لَنَا آثَيْنِ

وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ مَعْمَراً يَقُولُ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَحْفَظ

إِنَّمَا قَالَ اَعْلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْفُلاَمَ يُحَنَّكُ بِالْإِصْبَعِ

وَٱدْخَلَ سُفْيَاإِنُ فِي حَنَكِهِ اِتَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِإصْبَعِهِ وَلَمْ يَقُلْ اَعْلِقُوا عَنْهُ شَيْأً

التمريض هو القيام علىالمريض وتعاهده

فصلی بهم نخ

قوله على ماندغرن كذا باثبات الالب كماتقدموروى بحذفها هناوفيما تقدم أيضاً

ا بِسُنْ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَهْهُ ٱسْــتَاْ ذَنَ ٱزْوَاجَهُ فِي ٱنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن تَخْطُ رِجْلاهُ فِي ٱلْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَن الرَّجْلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تَسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَى ۚ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دَخُلَ بَيْتُهَا وَٱشْتَدَّ بِهِ وَجَعْهُ هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تَحْلَلُ أَوْ كِيَمُّنَ لَمَلِي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي غِضَبِ لِلْفَصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَمَلْتُنَّ قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ مَلِ سَبِّكُ الْمُذْرَةِ حَدُنُ اللهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِخْصَنِ الْأَسَدِيَّةَ آسَدَ خُزَيْمَةً وَكَأْنَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُول اللَّاتِي بَايَمْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَهَىَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ أُخْبَرَتُهُ ٱنَّهَا ٱتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بابْنَ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ ٱوْلاَدَكُنَّ بِهِذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَانَّ فِيهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ۞ يُربِدُ الْكُسْتَ وَهُوَ الْعُودُ الْمِنْدِيُ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدِ عَنِ الرُّهُمِيِّ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ لَلْمِ المُحْتَ دَوْاءِ الْمَبْطُون حَدْمُنَا لَحُمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا مُمَّدَّ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي ٱلْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

آسْتِطْلَاقاً فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيكَ ﴿ تَا بَعُهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ لَلِ فَ السَّطِلَاقاً فَقَالَ صَدَّنَا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

إِنَّ اَخِي اَسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَقَالَ اِتِّي سَقَيْتُهُ فَكُمْ يَرْدُهُ اِلَّا

كويا أنسا وكواه

سَمْدٍ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهَابِ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَاهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعَدْ وَى وَلاَصَفَرَ وَلَاهَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ اِبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبناءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْتُهَا فَيُحْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ ﴿ رَوَاهُ الرُّهْ مِي تُعَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسِنَانِ بَنِ أَبِي سِنَانِ لَلِ الْمَلْكِ ذَاتِ الْجَنْبِ حَرْتَى مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَثَّابُ بْنُ بَشيرٍ عَنْ اِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْـدِاللَّهِ اَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِخْصَنِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَمْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهْ اوَقَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ أَتَّقُوا اللهُ عَلَيْمَا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهِذِهِ الْأَعْلاقِ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْمُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فَيهِ سَنْعَةً اَشْفِيةٍ مِنْهَاذَاتُ الْجَنْ هُيُرِيدُ الْكُسْتَ يَغْنَى الْقُسْطَ قَالَ وَهَى لُغَةٌ حَرْبُنَ عَادمُ حَدَّثَنَا كُمَّادُقَالَ قُرِئَ عَلَىٰ آيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَ بَةَ مِنْهُ مَاحَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَاقُرِي عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنْسِ اَنَّ ٱبْاطَلْحَةَ وَأَنْسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ وَكُواهُ ٱبوطَلِحَةَ بِيَدِهِ هُوَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُودِ عَنْ ٱيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِس بْنِ مَالكِ قَالَ آذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَادِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذُنِ ﴿ قَالَ أَنْسُ كُويتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيُّ وَشَهِدَنِي آبُوطُلْحَةً وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَذَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَٱبُوطُلَحَة كُوابِي المبلك حَرْقِ الْحُصِيرِ لِيُسَدَّبِهِ الدَّمُ مَدَّتَى سَعِيدُ بَنْ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ الْقَادِيُّ عَنْ أَبِي خَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَىٰ وَأْسِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ وَباعِيَنَّهُ

وَكَاٰنَ عَلِيُّ يَغَتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَنْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَكَأْ رَأَتْ

فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلامُ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً تَحَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَخْرَقَهُمَا وَالْصَقَهُا

قوله فی الرمل تمیم لمغنی النقاوة وذلك لانها اذا كانت فی التراب ربما یلصق بهاشی ٔمنداه شارخ

عـــلام تدغرن أولادكنّ نخ

قوله كوياه أى كويا أنس بن مالك أسند الكيّ اليهمالرضاهما به ثمّ أسنده الى ابى طلحة لانه باشره ببده اه من العيني قوله و الاذن أى من وجع الاذن كا فى الشار حوالجة تقدم أنها سم كلّ شئ يلدغ أويلسع وهى من الاسماء المنقوصة

انفیموالفو-والفور بمعنی واحد (عینی)

قوله اكشف عنا الرجز أي المذاب ولاشك أن المخي نوع منه اه عيني قوله أن نبردهاو نوله فابردوها كلاهما من الباب الاو للاو للاول من التبريد والثاني من الشارح الشارح قوله لاتلاعمه أي تند الشارح كاهو عند الشارح كاهو عند الشارح كاهو

الطلب بفتحتين جمع طالب اھ عینی

الاصل وعندالعيني

لاتلاعه بالتسهيل

قوله أهلضرع<sup>ا</sup>ي أهلالمواشي وأهل

ريف أى أهل أرض

فيها زرع اه عيني

عَلَىٰ جُرْحِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاْ الدُّمْ كُلِكِ الْخَتْي مِنْ فَيْح جَهَمَّ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ سُلَيْ أَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ نَا فِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرَّى مِنْ فَشِح جَهَنَّمَ فَأَظْفِؤُهَا بِالْمَاءِ ﴿ قَالَ نَافِعُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ آكَشِفْ عَنَّا الرَّجْزَ حَذُونَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأْنَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ مُمَّتْ تَدْعُوالَهَا اَخَذَت الْماءَ فَصَتَّبَهُ بَيْنَهٰا وَبَيْنَ جَيْبِهٰا قَالَتْ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَبْرُ دَهَا بِالْمَاءِ وَلَنْ عَنْ مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَى يَعْنِي حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُتَّى مِنْ فَشِحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ حَدْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا ٱبُوالْآخُوَصِ كَدَّثُنَا سَمِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَديجِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُنَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْلَهِ مَا بِلِكُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَدْضِ لَأَثْلَا ثَيْهُ حَدَّثَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّ ثَنَا يَرْيِدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاساً أَوْ رِجَالًا مِنْ نَحْكُلِ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّم وَتَكَلَّمُوا بِالْدِسْلامِ وَقَالُوا يَانَبَيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ ريفٍ وَٱسْتُوْخَمُواا لْلَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِراعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَ لْبَانِهَا وَأَ بْوَالِمَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَأْنُوا نَاحِيةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَاقُوا الذُّوْدَ فَبَلَغَ النَّبَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بهمْ فَسَمَرُوا أَعْيَهُمْ وَقَطَعُوااً يُدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَى مَا تُوا عَلَى خَاطِمْ مُ مَا يُذْ كُرُ فِي الطَّاعُونِ حَرِينًا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيثُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْداً عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا

قولهبسرغ یجوزفیه الصرف و عدمه وهی قریة بوادی تبوك کا فیالشار م

وَ اِذَا وَقَعَ بَارْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا ۚ فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ ٱنْتَ سَمِغْتَهُ يُحَدِّثُ سَغْداً وَلاَ يُنْكِرُهُ قَالَ نَمَ عَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الْحَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن بْن زَيْدِ بْن الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْحَر ث ابْن نَوْ فَل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إلى الشّامِ حَى إِذَا كَاٰنَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الْآجْنَادِ ٱبْوْعَبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَدْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ٱدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْا وَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْخَرَجْنَا لِأَمْرِ وَلَا نَرْى اَنْ نَوْجِمَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاضْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَرى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هٰذَا الْوَباءِ فَقَالَ أَدْ تَفِهُوا عَبِّي ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَّكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَآخْتَلَفُواكَأَخْتِلافِهِمْ فَقَالَ ٱدْتَفِعُوا عَنِي ثُمَّ قَالَ ٱدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَة قُرَ نِشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلان فَقَالُوا نَرَى اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَباءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنَّى مُصَبِّحُ عَلى ظَهْرِ فَأَصْبَعُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُوعُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرْ اداً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْغَيْرُكَ قَالَمَا يَا آبَا عُبَيْدَةً نَمَ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ أَرَأَ يْتَ لَوْ كَأْنَ لَكَ إِبلُ هَبَطَتْ وادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمْ خَصِبَةُ وَالْأُخْرِي جَدْبَةُ اَكَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخُصِبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَ إِنْ رَعَيْتَ الْحَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّ خَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَاعِلْمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَآ نَتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَاداً مِنْهُ قَالَ عَفِيدَاللَّهُ عَمَرُ ثُمَّ أَنْصَرَفَ حَذَّنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَكَمَّ كَأْنَ بِسَرْعَ

المشيخة اسم جمع للشيخ والجمع مشايخ وضبط كعيشة ومرحلة وكلاهما

قوله مصبح بهـذا الضبط عندالشارح وضبطه العيني من الاصباح وهوالموافق لابعده أى اني مسافر

فى الصباح راكباً على ظهر الواحلة راجعاً

الى المدينة الطاهرة

بَلْغَهُ أَنَّ الْوَبْاءَ قَدْوَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَالْ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا

فَلاٰتَغُرُجُوا فِرَاداً مِنْهُ صَرَبُنَ عَبْدُ اللهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَعْبُم الْجُنورِ
عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةَ دَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُذخُلُ
الْمَدَيْنَةَ الْمُسَبِحُ وَلَا الطّاعُونُ صَرَبَى مُوسَى بَنُ إِسْمُعَهِلَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ يَخْيى عاصِمُ حَدَّمَنَى مَضَةُ بِنْتُ سِبرِ بِنَ قَالَتَ قَالَ لِى أَنَسُ بْنُ مَا اللهُ وَصَلَمَ اللهُ عَنْهُ يَخْيى عاصِمُ حَدَّمَنَى مَن الطّاعُونِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّاعُونُ شَهادَةُ لِهُمُ اللهُ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَلّى اللهُ عَنْ أَبِي هَا مَاتَ قُلْتُ مَن الطّاعُونُ شَهادَةُ لِيكُلّ مُسْلِم حَدُّمَنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي طَالَحُونُ شَهادَةُ لَكُلّ مُسْلِم حَدُّمَنَا وَلَا عَلْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَنْ اللهِ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي طَاعُونُ شَهادَةُ اللهُ عَنْ أَبِي طَالُولُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قوله عامات باشات الف ماالاستفهامیة بعد الجار ولای ذر والاصلی جمیحدفها و هی اللغة الشائمة ویحی هوابن سیرین اخو حفصة بنت سیرین کافی الشار ح

منبط الشارحينفث هـذه بضم الفـاء

وكسرها واقتصر

على الكسر فما بعد

والمذكور فىالمصباح هو النانى و النفث

شبه النفخ وهوأقل

من التفل فانه لابدً فيه شيءً من الريق ولا كذلك النفث

رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فَى بَلَدِهِ صَابِراً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ فَي مِنْكُثُ فَي بَلَدِهِ صَابِراً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَكُو لَهُ مَنْكُ الشَّهِيدِ ﴿ الشَّهِيدِ ﴿ الشَّهِيدِ ﴿ الشَّهِيدِ اللَّهُ عَنْ دَاوُدَ لَمُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عُرُوهَ عَنْ عَالِمَةً وَضِى اللَّهُ عَنْها أَنَّ النَّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالَيْهِ مَا اللَّهُ عَنْها أَنَّ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْفِثُ كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ أَبِي مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بِشْرِعَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذِي وَعَى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مِنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي الللَّهُ عَنْ أَبِي الللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي الللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ النَّمْ الْخَبَرَ ثَنَّا النَّمَ اسْأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ

فَأْخُبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ عَذَا بَا يَبْمَثُهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ خَفَعَلُهُ اللهُ `

ند، فسه خ

( من )

آوله و يتنل بكسر الفاءولابىذربضمها (شارح)

باب الشروط نخ

قولەسفعة بفتىمالسىن المهملة وتضموهى الصفرة و<sup>الش</sup>يموب فىالوجەكافىالعىنى

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَ تَوْاعَلَىٰ حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِالْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُ وَهُمْ فَبَيْنَاٰهُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَٰئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْرَاقِ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونًا وَلاَ نَفْمَلُ حَتَّى تَجْمَلُوا لَنَا جُمَلًا تَجْمَلُوا لَهُمْ قَطِيماً مِنَ الشَّاءِ بَجْمَلُ يَقْرَأَ بَأَمِّم الْقُرُ آنَ وَيَجْمَعُ بُرْاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لاَنَّا خُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالُوهُ فَضَيِكَ وَقَالَ وَمَااَدُوْاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْر بُوالى بسَهُم لَمُ النَّكُ الشَّرَطِ فِي الرُّفَيَّةِ بِقَطيعِ مِنَ الْغَنِّمِ مَدَّنَى سَهِدَانُ بْنُ مُضَادِبِ ٱبُونُمُمَّدِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُومَعْشَر يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنى عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ الْأَخْنَسِ ٱبُومَالِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فيهِمْ لَدينغُ أَوْسَلَيْمٌ فَمَرَضَ لَهُمْ رَجُلُ مِنْ أهل الْماء فَقَالَ هَلْ فَيَكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَديناً أَوْسَلِها ۚ فَأَنْطَلَقَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِيتَابِ عَلِي شَاءٍ فَبَرَأَ فَإِنَا الشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَكُرهُوا ذَٰلِكَ وَ قَالُوا أَخَذَتَ عَلَىٰ كِتَابِاللَّهِ آجْراً حَتَّى قَدِمُوا الْمَدينَةَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَخَذَ عَلَىٰ كِتَابِاللهِ آجْراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَقَّ مَااَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْراً كِتَابُ اللهِ المبات دُفْيَة الْمَيْنِ حَدُن مُمَّدُ بَنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَني مَفْبَدُ بَنُ لْحَالِدِ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَشَدَّادِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَىٰ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ نَعْيُ مُمَّدُّ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْب بْن عَطِيَّةَ الدِّمَشْقُ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْزَّبَيْدِيُّ أَخْبَرَ نَا الزُّهْمِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ آبْنَةٍ أَبِي سَلَقَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ ٱسْتَرْقُوا لَهٰا فَانَّ بِهَا النَّظْرَةَ ۞ وَقَالَ عُقَيْلُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٥٥ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الزُّبَيْدِي مُلِم المَ حَقُّ **حَدَّثَىٰ** اِسْحَقُ بْنُ نَصْرِحَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَأْمِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ مُ اللِّبُ وَفَيْهَ الْحَيَّةِ وَالْمَقْرَبِ حَزْمُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْواحِد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبِانَيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْإَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ وَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي مُهَةِ مِلْ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَن يز قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ ثَابِتُ يْا ٱبْاحْمَزَةَ ٱشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنْشُ ٱلْأَارْقِيكَ بْرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِي قَالَ اللَّهُ مَّ وَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ آشْف أَنْتَ الشَّافِ لأَشَافِ إلَّا أَنْتَ شِفَاءً لا يُغَادرُ سَقَماً حَرْبُ عَنرُو بَنُ عَليّ حَدَّثَنَا يَخْلى حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنى سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْكُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُ أَمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِب الْبَاسَ وَأَشْفِهِ وَا نْتَ الشَّافِي لاشِفَاءَ الْآشِفَاوُكَ شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَقَماً هَال سُفْيَانُ حَدَّثُتْ بِهِ مَنْصُوراً خَلَّدَتَنِي عَنْ إبْراهيمَ عَنْ مَسْرُوقٌ عَنْ عَالِشَةَ نَحْوَهُ مَنْتُى آحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَا لِّشَةَ انَّ ُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَرْقَ يَقُولُ ٱمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشَّيْفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ حَذَّتُنَا عَلَى ثُنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنى عَبْدُرَ بِّهِ بْنُسَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَريضِ بشم اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِريقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَىٰ سَقَيْمُنَا مَرْتَنَى صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينِينَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عالبشَةَ ْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ بِسْمِ الله تُرْبَةُ أَرْضِنَّا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَىٰ سَقَيْمُنَا بِإِذْنِ رَبُّنَا مَا بِهِ النَّفْثُ فِي الرُّقْيَةِ حَدْمُنَا خَالِدُ ابْنُ مَعْلَدٍ حَدِّثْنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً

قولهالباس بغيرهمز للمــؤاخاة و سقمــا بفتحتين وبجوز ضم ثم اســكان اه من الشارح قوله والحلم بسكون اللام وتضم و هو ما يراه من الشرّ ومامحصـل له من الفزع اهشارح يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأْى أَحَدُ كُمْ شَيْأً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرّها فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَقَالَ ٱبُوسَلَةً وَ إِنْ كُنْتُ لَأْرَى الرُّوْ يَا ٱ ثُقَلَ عَلَىَّ مِنَ الْجَبَل فَأَهُوَ اللَّ أَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَديثَ فَمَا أَبَالَهَا حَزْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَاٰنُ عَنْ يُونُسَعَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عْرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَوْى إِلَىٰ فِرْ اشِهِ نَفَتَ فى كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ ۚ اَحَدُ وَ بِالْمُعَوِّذَ تَيْنَ جَمِيعاً ثُمَّ يَسْحُ بِهِما وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَذاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَالَيْمَةُ فَلَاَّ اَشْتَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي اَنْ اَفْمَلَ ذَٰلِكَ بِهِ ﴿ قَالَ يُونُسُ كُنْتُ اَدَى ابْنَ شِهاب يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِراشِهِ حَرُّنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبُوعُوا نَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَمِيدٍ إَنَّ رَهْطاً مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَطَلَقُوا فِي سَفْرَةً سِافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بجَىّ مِنْ آحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَاٰفُوهُمْ فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ الْحَيّ فَسَعَوْالَهُ بُكُلِّ شَيُّ لاَ يَنْفَعُهُ شَيٌّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَ تَيْتُمْ هٰؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بُكُم لَمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيٌّ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا آيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَـيِّدَنَا لُدِغَ فَسَمَيْنَالَهُ بِكُلِّ شَيِّ لاَ يَنْفَعُهُ شَيٌّ فَهَلْ عِنْدَاحَدٍ مِنْكُمْ شَيٌّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعُ وَاللّهِ اِنِّي لَزَاقِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اَسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونًا فَمَا اَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطيهِم مِنَ الْغَنِمَ فَا نَطَلَقَ بَخْعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحُنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى لَكُأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَمَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ٱقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَىٰ لاَ تَقْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْ كُرَلَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ ا نَّهَا رُقْيَةُ اَصَنِّتُمْ آقْسِمُوا وَأَضْرِ بُوالِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ مَارِبُكُ مَسْجِ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْكُمْنَى

قوله قلبة أى عــلة بِقلب على الفراش لاجلها اه شار ح

عَرْثُوْ) عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخِلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ مُسْيِا عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْعَا لِيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ اَذْهِب الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْف اَ نْتَ الشَّافى لأشيفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَذَكُرْتُهُ لِلْشُورِ فَقَدَّنِّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَعَنُوهِ مَا سِكُ فِي الْمَزَأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ حَرْتُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْجُمْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَرَضِهِ الَّذِي قُبضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَكُمَّ ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لِبَرَ كَيْهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ كَيْفَ كَأَنَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَسْحُ بهما وَجْهَهُ لِمِ بِكُ مَنْ لَمْ يَرْقِ حَرْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خُصَيْنُ بْنُ ثَمَيْرِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ خَفَعَلَ يَمُرُّ النَّبَيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَمَهُ الرَّجُلان وَالنَّبِيُّ مَمَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَمَهُ احَدُ وَرَأَيْتُ سَوْاداً كَثْيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ اَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقَيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظُرْ فَرَأَ يْتُ سَوَاداً كَثيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقيلَ لِي أَنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَ يْتُسَوّاداً كَشِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقَيلَ هٰؤُلاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلاءِ سَبُمُونَ الْفَأ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَمَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكُرَ أَصْحَابُ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اَمَّا نَحْنُ فَوُ لِدْنَا فِىالشِّرْكَ وَ'لَكِتْنَا آمَنَّا باللهِ وَرَسُو لِهِ وَلَكِنْ هَوُلا هِمْمُ أَبْنَاوُنَا فَبَلَغَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْسَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِخْصَنِ فَقَال آمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَمَ ۚ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ السِّلِيَ الطِّلِرَةِ حَدِّنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ

فرجوتأن يكون نخ

قولهالفأل وفى بعض النسخ الفل بالنسهيل

قوله هامة بتخفيف الميم عـلى الافصيم و تقدم تفسـيرها وتفسيزصفرفىص١٧ انظر الهامش قوله الكهانة بفتع الكاف وكسرها قاله الشارح

قوله غرة عبد أوأمة برفع عبد أوأمة على البدل ورواه بعضهم بالاضافة البيانية و قوله بطل بهذا الضبط و في رواية يطل بتحتية مضمومة بدل الموحدة المفتوحة وتشديد اللام أي

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعِدُونِي وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّومُ فِي ثَلَاثِ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّاد وَالدَّا بَّةِ حَدُمنا ٱبُوالْيَهْ إِنْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ انَّ ٱبْا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأَطِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ الْكَامَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَمُهَا أَحَدُكُمْ لَمُ اللَّهُ الْفَأَلُ حَدْمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَاتُمُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأطِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قَالَ وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَامَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَهُ عَا آحَدُ كُمْ حَدْن مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لأَعَدُونِي وَلاَطِيَرَةً وَيُعِجُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَامَةُ الْحَسَنَةُ المبعث الأهامة حدثن مُحَدّد بنُ الْمُكَمّ حَدَّثَنَا النَّصْرُأُ خَبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا ٱبُوحَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلَاطِيرَةً وَلَاهَامَةً وَلَاصَفَرَ مَا بِكَ الْكِمَهَانَةِ حَرْنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَبي سَلَّةً عَنْ أَبِهُ مَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي آمْرَأَ تَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ آقْتَتَكُنَّا فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ فَاصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الّذي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْاَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِيغَى مَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لأَشَرِبَ وَلأ اَ كَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اَسْتَهَلَّ فَيْثُلُ ذَٰ لِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِثَّمَا هذا مِن إخوان الكُمُّان حَرْثُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَاللِي عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آمْرَأَ تَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا ٱلْأَخْرِ لَى بِجَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنْهُمْ الْفَضَى فَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ آمَةٍ ۞ وَعَنِ ابْنِ شِهابِ

موله أوأمة هذا ماعند الشارح وفي الاصل المطبوع أو ويبدة

ن لا كل يك

نده بعد نحذ

عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُهَمَا لأَاكُلَ وَلاْ شَرِبَ وَلاْ نَطَقَ وَلاَ ٱسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانَ ٱلْكُمَّانَ حَرْبُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَرِثُ عَنْ أَبِي مَسْمُود قَالَ نَهَى النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوانِ الْكَاهِنِ حَدْمُنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ يَخْبَى بْن عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيثَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا آخيًانًا بِشَيٌّ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْحِبِّيِّ فَيُقِرُّهَا فِي أُذُن وَلِيَّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِا نَقَ كَذْبَةٍ ﴿ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُالاَّذَّاقِ مُرْسَلُ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلْغَبِي اللَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ لل كِلْ السِّيخرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّيخرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَنَيْنِ بِبَا بِلَ هَادُوتَ وَمَادُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدِ خُتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةٌ ْ فَلاَ تُكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُمْ بِضَارّينَ بِهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِا ذِنْ اللَّهِ وَيَتَّمَلُّونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ آشْتَراهُ مَالَهُ فِيهَ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آثَىٰ وَقَوْ لِهِ أَفَتَأْثُونَ السِّيغِرَ وَٱنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَقَوْ لِهِ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ ٱلَّهَا تَسْعَىٰ وَقَوْ لِهِ وَمِنْ شَرَّالنَّقَاثَات فِي الْمُقَدِ • وَالنَّفَاثَاتُ السَّوَاحِرُ • تُسْحَرُونَ تُعَمَّوْنَ حَذَّبُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَى ذُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ

الْاَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَ نَّهُ كَانَ يَعْمَلُ الشَّنَّ

قو**لہ** یحدّثو ناولابی ذرّ یحدّئوننا ( شارح)

المطبوب المسمور وَمَا فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَاٰنَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ والمشط الآلة التي قَالَ يَاعَائِشَةُ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهُ ۖ أَفْتَانِي فَيَمَا ٱسْتَقْتَيْتُهُ فِيهِ ٱتَّانِي رَجُلانِ فَقَمَدَ أَحَدُهُمْ يسرح بماشعر الرأس و اللحمة و المشاطة ءِ ند رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيَّ فَقَالَ اَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوبُ ما تخرج من الشعر قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصِمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ عند التسريح كماهو مذكور في المـتن وجف الطلع الغشاء الذي يكون عليه وبأتر ذروان بئر کانت بالمدينة وقوله نقاعة الحناء يعني ان ماء هذه البئر لونه أحر كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء والتثوير والاثارة كلاهما ممغني واحد و المشاقة ما يتقطع من الكتان اه قولدالشرك الخبالرفع فيهما والنصب فيهما اه من الشارح قوله أوينشر بهــذا الضبط وبفتحالنون وتشديد المجمة كما في الشارح والذي

طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَر قَالَ وَآيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَثْر ذَرْوَانَ فَأَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ بِإِعَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَكَأْنَّ رُونُسَ نَخْلِهَا رُؤُسُ الشَّـيْاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَلاَ اَسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْعَا فَانِي اللّهُ فَكُرِهْتُ أَنْ أُثَوِرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمْرَ بِهَا فَدُفِنَتْ ﴿ تَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ وَأَبُو ضَّمْرَةً وَابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عَيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ ﴿ يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ اِذَا مُشِطَوَا لَمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةٍ الْكَتَّانِ مَا بِكِ النِّيزِكُ وَالسِّيخُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ حَدَّثَىٰ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَمْ أَنْ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱحْتَنِبُوا ٱلْمُوبِقَاتِ الشِّيرْكُ بِاللهِ وَالسِّيعِينُ المبعث من يُسْتَغْرَجُ السِّيغُرُ وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلُ بِهِ طِبُّ اَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ اَمْرَأَ تِهِ اَيْحَلُّ عَنْهُ اَوْ يُنْشَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ اِلَّمَا يُربِدُونَ بِهِ الإضلاح فَامَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ مِرْتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُييْنَةً يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثُنَا بِهِ إِنْ جُرَيْجِ يَقُولُ حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْمَهُ كَفَدَّتُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ و النشرة بالضمّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى آنَّهُ يَأْتَى النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفَيْانُ وَهَذَا اَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَاعَائِشَهُ اَعَلِمْتِ اَنَّ اللهُ قَدْ أَفْتَانِي فَيَا اَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ٱتَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيّ فَقَالَ الَّذَي عِنْدَ رَأْسِي لِلْا خَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَلَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ

عند العينيّ هوالثاني

الرقسة التي محل مها عقد الرجل عن

مباشرة امرأته

أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفُ لِيَهُودَ كَأَنَ مُنَافِقاً قَالَ وَفَيَمَ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَافَةٍ قَالَ وَاَيْنَ قَالَ فِي جُفَّ طَلْمَةٍ ذَكَرٍ تَخْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِثْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى ٱسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّبِي أُر يُتُهَا وَكَأْنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِيَّاءِ وَكَأْنَّ نَخْلَهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْتُخْرِ جَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلاَ أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ آمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أَثْيَرَ عَلَىٰ آحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا مَا بَنِ السِّيخِ حَرْنَ عُبَيْدُبْنُ السَّميلَ حَدَّثَنَّا أَبُو أَسْامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيّلُ إِلَيْهِ اً نَّهُ يَفْعَلُ الشَّنَّى وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَاٰنَ ذَاتَ يَوْمِ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللهُ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ آشَعَرْت يَاعَائِشَةُ أَنَّ اللهُ ۖ قَدْ آفْتَانِي فَيَا ٱسْتَفْتَيْتُهُ فَيهِ قُلْتُ وَمَاذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلانِ عَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَظْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَلَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصِمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنى زُرَيْقِ قَالَ فيها ذَا قَالَ في مُشْطِ وَمُشْاطَةٍ وَجُفِّ طَلْمَةِ ذَكْرِ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِثْرِ ذِي أَدُوانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَناسٍ مِنْ أضحابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأْنَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِيَّاءِ وَلَكَأْنَّ نَخْلَهَا دُوُّسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاخُرَ جَنَّهُ قَالَ لأ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشيتُ أَنْ أَتَوْرَ عَلِيَ النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِئَتْ المُبُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخْراً حَزْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُما اَنَّهُ قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشرق تَفَطَبْا فَعِبَ النَّاسُ لِبَيانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيانِ السِمْراً أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِمْنُ الْمِانِ سِمْنُ الْمِانِ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّمْرِ عَلَيْ حَدَّمَنَا مَرْوانُ أَخْبَرَنَا هاشِهُمْ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَصْطَجَعَ كُلَّ يَوْمٍ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ وَلا سِمْ

قولهرعوفة كذاعند الشار حوعندالميني راعوفة تزيادة الب بعد الراء قال وهو المشهورفىالروايات وهو حجر يوضع على رأسالبئر نقومعليه المستقى وقد يكون في أسفل البرر اذا حفرت لايستطاع قلعه فيترك بجلس عليه الذي تنظف البئروعبارة الشار ح هناغلط فيها الطابع حيث جعل المنتي المستقى (مصحح) قولهأ فلاأى تنشرت وسقطت لفظة أي في بعض النسيخ ( شار ح ) قوله ذيأروان قال الشار حوسقطلابي الفظةذى اهوالرواية المتقدمة ذروان اه (باب من البيان سحر) كذا في نسخة العيني " قالوفىروايةالمستمل السحربالالفواللام قموله أوان بعض

اه قسوله أوان بعض البيان سحر هكذا فى نسخة الشارح المطبوعة وفى بعض نسخ المتن أو أنّ

بعض البيان <sup>لس</sup>محر اه قوله تمرات عجــوة يتنوين تمرات ونصب

عجوة عطف بيان أوصفة لتمرآت ولا بى ذر تمرات عجوة بإضافة تمرات لعجوة كثياب خز اه شارح ( ذلك )

ذَلِكَ الْيَوْمَ اِلَى اللَّيْلِ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتِ حَذَّنْنَا ۚ اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ هَاشِيمِ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَــْهْدِ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَات عَبْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلا سِخْرُ للسِبْكُ لاهامة وَتَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ أَي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأعَدْ ولي وَلأصَفَرَ وَلأَهْامَةَ فَقَالَ آعْرَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْابِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّلِياءُ فَيُخْالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرُبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ آبَا هُمَ يُرَةً بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأيُوردَنَّ مُمْرِضُ عَلَىٰ مُصِيحٍ وَأَنْكُرَ أَبُوهُمَ يْرَةَ حَديثَ الْأَوَّل قُلْنَا آلَمَ تُحَدِّث ا نَهُ لاعَدُولى فَرَطَنَ بالْخَبَشِيَّةِ قَالَ ا بُوسَلَةَ فَأ رَأَيْتُهُ نَسِي حَدِيثاً غَيْرَهُ مل ف الأعَدُولَى حَدْثُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهاب قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَخَرْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعَدُونِي وَلاَطِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِى ثَلاثِ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّادِ حَدُمُنَا أَبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوسَكَةَ ابْنُ عَبْدِالرَّ خَمْنِ أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأعَدُوني ١ قَالَ ٱبُوسَلَّةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن سَمِعْتُ ٱبْاهُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَتُورِدُوا ٱلْمُرْضَ عَلَى ٱلْمُصِحِ ﴿ وَعَنِ الرُّهْمِ يَ قَالَ أَخْبَرَ فِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الذُّوُّلَى أَنَّ آبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَعَدُولِي فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ آرَأُ يْتَ الْلابِلَ تَكُونُ فِي الرَّمَالَ آمَثْالَ الظِّباءِ فَيَأْتِيهِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَعَجْرَبُ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ مَرْتَنَى

مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ

(الممرض) الذي **له** ابلمرضي والمصمة الذي له ابل صحاح

قوله حدیث الاو آل بالاضافة کمسجد الجامع ولابی ذر الحدیث الاو آل اه من الشارح قوله فرطن الخ أی تکلی غضباً عالا نفهم

قوله لاتوردوا الخ و روى لا يورد المرض على المصم كما فىالشارح \$ 77 B

مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعَدُونِي وَلا طِيَرَةَ وَيُغِبْنِي الْفَأَلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ كَلِمَةُ طَيَّبَةً لَم فَكُ مَا يُذْكُرُ فَي سُمِّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذُنْنا ۖ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيد بْنِ أَبِ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فيها سُتُّم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ بَخُمِمُوالَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى سَا ئِلَكُمْ عَنْ شَيْ فَهَلْ ٱ نَتُمْ صَادِ قِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَ ۚ يَا ٱبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ٱبْوَكُمْ ۚ قَالُوا ٱبْوِنَا فُلانْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَنْتُمْ بَلْ ٱبْوَكُمْ ۖ فَلانٌ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِزْتَ فَقَالَ هَلْ ٱنْتُمْ صادقِتَ عَنْ شَيْ إِنْ سَأَ لَتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَ ۚ يَا آبَا الْقَاسِمِ وَ إِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذَبَنَاكُمَا عَرَ فْتَهُ فِي اَبِينًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فيها يَسيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فيها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخسَوُّا ُ فيها وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فيها اَ بَداً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ اَ نَتُمْ صَادِقِتَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَ لَتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَمَعْ فَقَالَ هَلْ جَمَلْتُمْ فِي هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا فَقَالُوا نَمَعْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَقَالُوا اَدَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَر بِحُ مِنْكَ وَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ البات شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّواءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْحَبِيثِ حَرَّبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِجَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً نُخَلَّداً فيهاا َ بَداً وَمَنْ تَحَسَّى مُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَّعَسَّاهُ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً في الأبدأ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَفَديدَتُهُ فِيدِهِ يَجَأَيْهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِداً مُعَلَّداً فيها أبداً ضربته بسكين ونحوه ﴿ حَدُنُنَ مُ مُمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشْهِرٍ اَبْوَ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ

وجأته أوجؤه مهموز منباب نفع ورعا حذنت الواو في المضارع فقيل بجأ كما قيل يسم ويطأ و بهب و ذلك اذا في أيّ موضع كان كذا في المصباح فقوله بجأ بهذا الرسم لاكما ضبطه الشراح من رسمهم الهمزة بعد الالب

( قال )

الاتان الانثى من الحيروجعالقلة آتن مثل عناق و أعنق وجـع الكثرة اتن بضمتيناه من المصباح

قَالَ أَخْبَرَنَى غَامِرُ بْنُ سَمْدِ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ أَصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ ۚ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلا سِخْرُ مُ الله اللهُ أَن مِرْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي اِدْرِيسَ الْخُولافِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي النَّبُّ صَلَّى اللهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ٱكْلِكُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُعِ ﴿ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ ٱشْمَعْهُ حَثَّى اَ تَيْتُ الشَّامَ ۞ وَزٰادَ الَّذِيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُءَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ وَسَأَ لُتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأ اَ وْنَشْرَبُ اَ لْبَانَ الْأَتْنِ اَوْمَرَادَةَ السَّبُعِ اَوْ اَبْوَالَ الْإِبِلِ قَالَ قَدْ كَأَنَ <sup>الْمُسْ</sup>لُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلا يَرَوْنَ بِذَٰلِكَ بَأْسًا فَأَثَّا ٱلْبَانُ الْأَثْنَ فَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنْ لُحُومِها وَلَمْ يَبْلُفُنْا عَنْ ٱلْبانِهٰا ٱمْنُ وَلاَ نَهْى وَٱمَّامَرْادَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي اَ بُو إِذْرِيسَ الْخُوْلَانِيُّ اَنَّ اَبِا تَعْلَبَةَ الْخُشَنَيَّ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنْ أَكُلُّ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ لَم إِذَا وَقَعَ الدِّبَابُ فِي الْإِنَاءِ حَدُنُ قُتَيْبَةُ حَدَّمَنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ عُشْبَةً بْن مُسْلِم مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَوْلَىٰ بَنِي ذُرَيْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى إِنَاءِ اَحَدَكُمُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيُطْرَحْهُ فَانَّ فِي آحَدِ جَنَّاحَيْهِ شِفْاءً وَ فِي الْآخَرِ دَاءً

[VV]

- ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُو وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافِ وَلا عَنْهِلَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ مَا خَطِئَتُكَ آثَنَانِ سَرَفُ أَوْ تَحْبِلَةً وَقَالَ النَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ الللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ الللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ الللّه

و في نسخة الديني كتاب اللباس وقول الله قوله ما خطئتك اثنتان أى مدة عدم اصابة الخصلتين اياك وهما الاسراف و التكبر قال اختال الرجل

قوله باب قول الله تعالى

آخَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَبِيهِ

وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَكُم يَنْظُرِ اللَّهُ

إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ قَالَ ٱبُوبَكْرِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَحَدَشِقَّىْ إِذَارِى يَسْتَرْخِي إِلّا اَنْ اَ تَمَاهَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلاءَ **عَرْنَى** مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلِي عَنْ يُونُسَءَن الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْامَ يَجُرُّ نَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى اَتَى ٱلْمُسْحِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلِّي رَكُمَيَّيْنَ خُجُلِّي عَنْهَا ثُمَّ ٓ اَقْبَلَ عَلَيْنًا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتْانَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ فَا ذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْأً فَصَلُّوا وَآدْعُوا الِلّهُ حَتّى يَكْشِفَهَا **مَا بِتُ** التَّشْميرِ فِي الثِيابِ حَ**رْنِي** اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَسِهِ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ فَرَأَ يْتُ بِلالا لِجاءَ بْمَنْزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ ٱقَامَ الصَّلاَّةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَج فِي حُلَّةٍ مُشَمِّراً فَصَلَّى رَكُمَتَيْنِ إِلَى الْمَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوْابَّ يَمُرُّونَ بَنْ يَدَيْهِ مِنْ وَدَاءِ الْمَنَزَةِ لِلْ بِكِ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ فَهْوَ فِى النَّادِ حَذَّبْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَمْسَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ الم الله مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ حَرْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَيَنْظُو اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِذَادَهُ بَطَراً حَرُمُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثُنَا مَعَمَّدُ بْنُ زِيادِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُمَ يْرَةً يَقُولُ قَالَ النَّبُّ أَوْقَالَ آ بُوالْقاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تَعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ مُجَّتَّهُ اِذْ خَسَفَ اللّهُ بِهِ فَهْوَ يَتَمِلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَدُنَ اللَّهِ سَـ مِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الَّذِثُ قَالَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّ عُمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَّهُ أَنَّ

قوله أنى المسجدو ثاب الناس أعه رجعوا اليه بعــد أن كانوا خرجوا منه

قوله ماأسفل الخكاة ما موصولة و بعض صلته مجذوف وهو كان وأسفل خبره و يجدوز أن يرفع أسفل أى هوأسفل ومحتمل أن يكون فعلا ماضيا قوله بطراً يحتمل أن يكون بفته بين فيكون مصدراً ومعناه طغياناً يكسر الطاء فيكون منصو با على الحال منصو با على الحال منصو با على الحال منصو با على الحال الماء فيكون منصو با على الحال الماء فيكون ال

إه من العيني باختصار

( رسولالله )

وكان قاضي الكو

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ءَيْنَا رَجُلُ يَجُرُّ اِذَارَهُ خُسِفَ بهِ فَهُوَ يَتَجَاْجَلُ فِي الْأَدْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَلَمْ يَوْفَعْهُ شُعَيْبُ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ حِرْتُونِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّمَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ أَخْبَرَنَا أَبِ عَنْ عَمِّهِ جَرِير بْن زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَلِي بَابِ دَارهِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُنَ يُرَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُوهُ حَدُمنًا مَظَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثْنَا شَبَابَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ لَقيتُ مُحَادِبَ بْنُ دِثَارِ عَلِي فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَأْنَهُ الّذي يَقْضِي فِيهِ فَسِأْ لُتُهُ عَنْ هِذَا الْحَدِثِ خَقَدَّنِي فَقْالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ تَخيلَةٌ كَمْ يَنْظُر اللهُ ْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لِحُارِبِ آذَكَرَ إِزَارَهُ قَالَ مَاخَصَ إِزَاراً وَلا قَيْصاً ﴿ تَّابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَذَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَذَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مُحَرَ عَنِ النَّيَ صَلَّى اللهُ ٱ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ الَّذِيثُ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ مِثْلَهُ ۞ وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُولِمِي عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء مُلِهِ الإِذَادِ الْمُهَدَّبِ وَيُذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيّ وَأَبِي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٌ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ ا تَهْهُمْ لَبِسُوا شِيابًا مُهَدَّبَةً حَذُنُ الْبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتِ آمْرَأَ ثُو فَاعَةَ الْقُرَ ظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَا نَا لِجَالِسَةُ وَعِنْدَهُ اَبُو بَكْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَخْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاْقِي فَتَرَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ الزَّ بِيرِ وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَعَهُ لِارَسُولَ اللَّهِ الْآمِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خَالِدُ يَا اَبَا بَكْرِ ٱلْاَ تَنْهَىٰ هٰذِهِ عَثَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاْ وَاللَّهِ مَا يَزْبِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّـبَشِّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ

المهدّب الذي له هدب وهوكغرف جع هـدبة وزان غرفةوهدبة الثوب

طرته

( نبذ ) جذب

ناذنوا لع نكا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُريدينَ اَنْ تَرْجِعِي اِلَىٰ رِفَاعَةَ لَاحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوق عُسَيْلَتُهُ \* فَصارَسُنَّةً بَعْدُ لَلِ بِكَ الْأَرْدِيَةِ \* وَقَالَ أَنْسُ جَبَذَ أَعْرَابَيْ رداءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُ عَبْدانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى بِهِثُمَّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَأَتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارَثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِى فَيهِ خَنْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُمْ للمِ لُبْسِ الْقَميصِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ حِكَاٰيَةً عَنْ يُوسُفَ اذْهَبُوا بِتَمْيْصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْت بَصِيراً حَرُنَ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ فَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَا يَلْبَينُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الشَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ اللَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّمْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَاهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْكَمْبَيْنِ وَزُمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ وسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَنَّى النَّبُّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنِيَّ بَمْدَ مَاأُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْرِيجَ وَوْضِعَ عَلَىٰ زُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رَيْقِهِ وَٱلْبَسَهُ قَيْصَهُ وَاللهُ ٱعْلَمُ مِرْتُنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوْ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي جَاءًا بْنُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي مَّيِصَكَ أَكَيِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ مَّيْصَهُ وَقَالَ لَهُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَا ۚ ذَنَّا فَلَا قَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ كَفَذَ بَهُ عُمَرُ فَقَالَ ٱلْيُسَقَدْنَهَاكَ

اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنافِقِينَ فَقَالَ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاً تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

مَنَّهُ ۚ فَلَنْ يَهْ فِرَ اللَّهُ ۚ فَكُنْ لَتْ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ

فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْنِم مَ أَبِ جَيْبِ الْقَميصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ مَرْتُنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّمْنَا ٱبُوعَامِرٍ حَدَّمْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسٍ

فی هذه القصة كذا السیخ فی الشار حوفی نسخة هذه القضیة سنة أی شریعة وهواما كلام السیدة الصدیقة علی الختمار و ایم قوله لایلبس السین مکسورة علی النهی أو مرفوعة علی النهی أو مرفوعة علی النهی أفاده الشار ح

قوله فصارأي ماذكر

على ركبته نخ

ت**وله و**غـيره بالجرّ عطفاً على <sup>الق</sup>ميص ( شارح ) عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصّدِقِ

قوله اضطرت أيديهما بفتم الطاء و نصب المحتية الثانية من أيديهما عند أبي ذر على المفعولية ولغيره بضم الطاء وسكون المحتية مرفوع نائب عن الفاعل اهشار ح

كَمْشُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَّان مِنْ حَديدٍ قَدِ أَضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَىٰ ثُدُيِّهِمَا وَتَراقِيهِمَا بَغَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّا لَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى اَنَامِلَهُ وَتَعْفُو اَثَرَهُ وَجَمَلَ الْبَخِيلُ كُلَّاهُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ اَ بُوهُمَ يْرَةَ فَأَنَارَأُ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإصْبَهِ هِكَذَا فِجَيْبِهِ فَلَوْ رَأْيْتَهُ يُوسِيمُها وَلا تَتَوَسَّعُ ١ قَا بَعَهُ ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ فِي الْجَبَّيْن وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسِكَ سَمِعْتُ آبَاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ جُبَّتَانَ وَقَالَ جَعْفَرُ عَن الْأَغْرَجِ جُنَّانِ مَا سِبُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةً الْكُمِّين فِي السَّفَر حَدْنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُو الضَّحِي قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثِي الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ ٱ نْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ فَكَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِ جُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَاضَيَّقَيْنَ فَأَحْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْت الْجُبّة فَفَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بَرَأْسِهِ وَعَلَىٰ خُفَّيْهِ مَا لِكِ لَبْسِ جُبَّةِ الصُّوف فِي الْغَزْو حَدُنُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّ ثَنَازَكُرِ يَاعَنْ عَامِمِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ آمَعَكَ مَا هُ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَثْلَى حَتَّى تَوَارَى عَبِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِذَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْصُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِ جَ ذِرْاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجُهُمَا مِنْ اَسْفَل الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرْاعَيْهِ ثُمَّ مُسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَ يْتُ لِلْأَنْرِ عَخُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَا تِي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَ تَيْنِ فَسَحَ عَلَيْهِمَا الم

الْقَبَاءِ وَفَرُّ وجِ حَرير ﴿ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَقَّ مِنْ خَلْفِهِ حَرْبُنَا قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةً أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ اَقْبِيَةً وَلَمْ ۚ يُعْطِ عَفْرَمَةَ شَيْأً فَقَالَ نَخْرَمَةُ يَا بُنَىَّ

فضىحتى توارى

قوله وفروج حرير كذا بالاضافة على ضبط الشارح وبالوصفعلىضبط أدن

ٱنْطَانِقْ بِنَا الِيٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ خَوَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبْاءُ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هٰذَالَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ نَخْرَمَةُ مِرْمُنَا قُتَيْمَةُ بْنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَ بِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَمْ فَرُوجُ حَرِيرِ فَلَهِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيداً كَالْكارِهِ لَهُ مَّ قَالَ لَأَيَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ۞ تَا بَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجُ حَرِيرٌ لَلِبِ الْبَرَانِينِ وَقَالَ لِي مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا مُغَيِّرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ رَأْ يْتُ عَلَىٰ أَنْسِ بْرْنُسَا اَصْفَرَ مِنْ خَرِّ حَدَّثُ اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَا فِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْحُرُمُ مِنَ التِّبيأَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ تَلْبَسُوا الْقَمُصَ وَلاَ الْعَمَاتِمَ وَلاَ السَّراويلات وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ اِلَّا اَحَدُ لَا يَجِدُ التَّمْلَيْنِ فَلْيَلْبَشْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ التِّياْبِ شَيْأً مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَدْسُ مَا سَكِ الشّراويل حَدَّثُنَا أَبُونُمُيمْ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ لَجَابِ بْنِ ذَيْدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاداً فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ **حَزَّنَ ل**َمُوسَى بْنُ اِسْمُميلَ حَدَّثُنَا جُوَيْر يَةُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ اِذَا آخَرَمْنَا قَالَ لأ تَلْبَسُوا الْقَميصَ وَ الشَّراويلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ اِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْأً مِنَ التِّياب مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاْ وَرْشُ مَلِبُ الْمَمَائِمُ مَدَّنَّا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَ بِيسَالِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَاالشَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْ بَامَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلَا وَرْشُ وَلَا الْخُفَّيْنِ اِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّمْلَيْنِ فَانْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَهْهُمَا

أَسْفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ لِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةُ دَمْنَاءُ وَقَالَ أَنْشَءَصَبَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى رَأْسِهِ

طَاشِيَةَ بُودِ عَدُنُ إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ

**قوله** التقنــع و هو تفطمة الرأس وأكثر الوجدىرداء أوغيره (عيني)

غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رَجَالٌ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَتَجَهَّزَ اَبُو بَكْرِ مُهَاجِراً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسْلِكَ فَاتِّى اَدْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ أَبُو بَكُر أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَمَ خَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَأَنَّنَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر قَالَ عُرْوَةً قَالَتْ عَائِشَةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوشٌ فِي بَيْسِنَا فِي نَحْرِ الطَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُنَقَنِّماً في ساعة لَمْ يَكُنْ يَأْ تَيْنَا فَيْهَا قَالَ ٱبُو بَكْرِ فِداً لَهُ بِأَبِي وَأَتِي وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هذهِ السَّاعَةِ اللّ قولەفدا لەبايىوامى وروى فداً لك ابي لِأَمْرِ فَخَاءَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرِ آخْرِ جْمَنْ عِنْدَكَ قَالَ اِنَّمَاهُمْ اَهْلُكَ بأَبِي آ نْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانِّي قَدْ أَذِنَكُ فِي الْخُرُوجِ قَالَ فَالصَّعْبَةَ بَأْبِي ٱ نْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَهُمْ قَالَ نَفُدْ بَأْبِي اَنْتَ يارَسُولَ اللَّهِ إخدى راحِلَتَ هَا تَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَفَهَ زْنَاهُمَا اَحَثَّ

الْجُهَازِ وَوَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابِ فَقَطَعَتْ اَشْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْنِ قِطْعَةً مِنْ

ُ نِطَاقِهَا فَأَ وَكُتْ بِهِ الْجِرَابَ وَلِذَٰلِكَ كَأَنَتْ تَسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

و امی وقوله لامر وروى فتم اللام وبالرفع كافىالشارح قوله فالصحية أي أطلب الصحبة ولغير أبى ذر فالصحبة بالرفع أى فاختسارى أو ،قصو دي كافي العيني**"** 

قوله لقن أي سر يم الفهم قوله تقفأى حاذق فطن قولدفيرحل وبروى فيدخل اه عيني

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَبُوبَكُم بِغَارِ فِي جَبَلِ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَكَكَثَ فَيهِ ثَلَاثَ لَيْال يَبيتُ عِنْدَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهْوَغُلامْ شَابُّ لَقِنْ تَقِفْ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَراً فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَ يْشِ مَكَّمَةً كَبَائِت فَلاَيَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَان بِهِ اللَّوَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الطَّلامُ وَيَرْعَىٰ عَلَيْ إِمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً مَوْ لَىٰ أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنِم فَيُرِيحُها عَلَيْهِما حِينَ تَذْهَبُ ساعَةُ مِنَ الْعِشاءِ فَيَبيِّانِ فِي رِسْلِها حَتّى يَنْعِقَ في رسلهما نخ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ مَ مُ

الْمِفْفَر حَرْمُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِنْفُرُ مُ السَّكِ الْبُرُودِ

وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ ﴿ وَقَالَ خَبَّاتُ شَكُو نَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوسِّدُ

البرودأكسية يلتحف بها و الحبرة كعنبة ضرب من عانها قيل هى الخضراءو الشملة كساء يشتمل به

قوله فنخرج اليناوفي

الشرحالمطبوع *تحت* علامة المتن هــذه

الزيادة (رسول الله

صلى الله عليه وسلم) قوله فجسها أي مسها

بيده ويروى فحسنها من التحسين اه عيني

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف اه

شارح و تقمدم في

هامش ص١٦ أيضاً

بُرْدَةً لَهُ حَذْنَ إِسْمُعِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدََّثَى مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانَيٌّ غَلَيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَانِيُّ خَفَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدَةً حَتَّى نَظَرْتُ اللَّهَ فَعَدْعَا تِق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَدْاً تَرَتْ بِهَا خاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ الَّيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَّاءِ حَرْبُ قُتَيْنَةُ بْنُ سَميد حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي خازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ جَاءَتِ ٱمْرَأَةُ بِبُرْدَةٍ قِالَ سَهِلْ هَلْ تَدْرى مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَمَ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُو جَ في خاشِيتِهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَحِبْتُ هَذِهِ بِيَدَىٰ ٱكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا اِلَيْهَا نَفَرَجَ اِلَيْنَا وَ اِنَّهَا لَازْارُهُ نَفِحَسَّهَا رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱكْسُنْيَهَا قَالَ نَمَ كَغَلَسَ مَاشَاءَ اللَّهُ فِي الْجَلْسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوْاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَ لَتُهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لأ يُرُدُّ سَا فِلاّ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَاسَأَ لَتُهَا اِللَّالِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ اَمُوتُ قَالَ سَهْلُ فَكَأْنَتُ كَفَنَهُ حَدُنُ اللهُ الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّ ثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ ٱبْا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَسَبْهُونَ الْفاً تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ الْاَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ آدْعُ اللَّهَ لِي يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ آجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَةًكَ عُكَا شَهُ حَرْثُ عَمْرُ و بْنُ

انمرة شمالة فيها خطوط ملوتة

الخيصة كساء من صوف أوخز له علم والانجانية كساء غليظ لاعلم له

عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَاَّمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ آئُ النِّيابِ كَأَنَ اَحَبَّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ حَرْتَى عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثُنَّا مُعَاذُ قَالَ حَدَّنِي أَبِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَحَبُّ النِّيابِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْجِبْرَةَ حَدْثُنَا أَبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْث عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْ فِي سُحِيِّي بُبُرْد حِبَرَةٍ عَلَم الْمُ الْمُ كَسِيَةِ وَالْخَائِصِ حَدَّتَىٰ يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَالِّشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاذَا آغْتَمَ كَشَفَها عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ ٱ بْبِيائِهِمْ مَسْاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَهُوا حَرُثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عُنْ وَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةً لِهُ لَمَا أَعْلاَمُ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَا سَلَّمَ قَالَ أَذْهَبُوا بِخَمِيصَتَى هذه إلى أَب جَهْم فَانَّهٰ اللَّمْشِي آنِفاً عَنْ صَلاَّتِي وَٱثْتُونِي بِأَنْجَانِيَّةِ أَب جَهْمِ بن حُذَيْفَةً بْنِ غَانِم مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَفْ حَدَّثَنَّا مِسْدَدُ حَدَّثَنَّا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَّا ٱتُوبُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ آخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَ اِذَاراً عَلَيْظاً قَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَيْنِ لَمُرْبَبُ آشْمَال الصَّمَّاءِ مِرْتَى مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبيف عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُلامَسَة

قوله ببرد بالتنوين وحبرة صفة له هذا ماعندالشارح وأجاز العيني فيه الاضافة أيضاً كما تقدّم اه قوله نزل بفتحتين يعنى مرض الموت الهيني نزل على صيغة المجهول والمراد نزول الموت اه

قوله أبى جهم هو آخرالحديثوالبقية مدرجةمنكلامابن شهاب اهعيني

وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلاَ تَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى تَغيبَ

وَانْ يَخْتَبَى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَانْ يَشْتَمِلَ

الصَّمَّاءَ حَرْمُنَا يَخِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ ني عَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهِيٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْن نَهِي عَنِ الْمُلْ مَسَةِ وَالْمُنْ ابَدَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلْامَسَةُ كَشْ الْآجُل قُوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ اِلَّا بِذَاكَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بَنُوْ بِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْمَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلا تَرَاضِ وَاللِّبْسَتَيْنِ آشْمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلِى اَحَدِ عَا تِقَيْهِ فَيَسْدُو اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى آخْتِبْاؤُهُ بَنُوْ بِهِ وَهُوَ لَجَالِشُ لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ مُ اللِّ خِلْهِ فَ فَوْبِ وَاحِدٍ حَدُّمْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِبْسَتَيْنَ أَنْ يَحْتَى َ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيٌّ وَأَنْ يَشَيَّلَ بِالثُّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى اَحَدِ شِقِيْهِ وَعَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ حَدُنُ مُعَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَخْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ آشْتِمْ ال الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَخْتَبَى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيٌّ للمحتل الْخَيْصَةِ السَّوْدَاءِ حَدُننَا أَبُو نُمَيْمِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ سَمِيدِ بْن فُلان بْنِ سَعيد بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَمِّ خَالِدٍ بنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ بْيِياْبِ فَيهَا خَمِيصَةُ سَوْدَاءُ صَغَيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ٱثْنُونِي بَأْمِّ خَالِدٍ فَأَتَّى بَهَا تَحْمَلُ فَأَخَذَ الْحَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ ٱبْلِي وَأَخْلِقِ وَكُأْنَ فَيهَا عَلَمْ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَّاهُ وَسَنَّاهُ بِالْخَبَشِيَّةِ حَسَنُ مِرْتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى قَالَ حَدَّثَني ابْنُ أَبِي عَدِي عَن ابْن عَوْنِ عَن مُحَدَّدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أَمُّ سُلَيْمِ قَالَتْ لِي إِأَنْسُ أَنْظُرْ هَذَا الْغُلامَ فَلْا يُصِيِّبَنَّ شَيْأً حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّــُكُهُ فَفَدَوْتُ بِهِ

واللبستان نخ

قوله ليس على أحد شقيه أى منه شئ وليس عليه ثوب غيره فتنكشف عورته اه من الشار

15-21

اَ فَا ذَاهُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَبِيصَةٌ حُرَيْثِيَةٌ وَهُو يَسِمُ الظّهْرَ الّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ الى حريث رجل مَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّسِلاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُ مَنْ عَيْمِ هَا قَالَتْ عَائِشَةُ مَارَأَيْتُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّسِلاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُ مَنْ عَيْمِ هَا قَالَتْ عَائِشَةُ مَارَأَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّسِلاءُ عَلْمُ مَنْ عَيْمِ هَا قَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ عَيْمِ هَا قَالَتْ عَالِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَمَعَهُ أَنْ اللهُ عَنْ عَيْمِ هَا قَالَتْ وَاللّهِ مِنْ ذَنْ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ عَنْ عَنْ عَيْمِ هَا قَالَتْ وَاللّهِ مَنْ خَبْعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْآدِيمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُريِدُ

قوله لم تحلى الخولابى ذر لا تحلين له أولا تصلحين له (شارح) قوله و أبصر معه ابنين زاد أبو ذر له (شارح) قوله لهم اللام فيسه ليست بجارة وهم

مبتدأومابعده خبر

رِ فَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِ كَاٰنَ ذَٰلِكَ لَمْ تَحِبِّى لَهُ ٱوْلَمَ تَصْلَحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَأَ بْصَرَ مَعَهُ أَ بْنَيْنِ فَقَالَ بَنُوكَ هٰؤُلاءِ قَالَ نَمَ قَالَ هَذَا الَّذِي تَوْعُمِينَ مَا تَوْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْفُرابِ بِالْفُرابِ عَلَم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَى الْفُرابِ بِالْفُرابِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ التياب البيض حذمن إسحى أن إبراهيم الخنظي أخبرنا مُعَدد بن بِشرِ حَدَّ مَنا مِسْمَوْ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَ يْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بِيضَ يَوْمَ أُحُدِ مَارَأَ يْتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ حَرُبُنَا أَبُو مَغْمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ ٱ بْيَضُ وَهُو نَاثِمْ ثُمَّ ٱ تَيْتُهُ وَقَدِ ٱسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لْا إِلَّهَ اللَّاللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنْى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَ إِنْ ذَنْى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنْى وَ إِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ ٱ نْفِ أَبِي ذَتِهِ وَكَأْنَ ٱ بُوذَتِهِ إِذَاحَدَّتَ بِهِٰذَاقَالَ وَإِنْ رَغِمَ ٱ نُفُ أَبِ ذَرِّ \* قَالَ ٱ بُوعَبْدِ اللهِ هٰذَاعِنْدَ ٱلْمَوْتِ أَوْقَسْلَهُ

إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ عُفِرَ لَهُ مَا ﴿ ثُلِّ لَبُسِ الْخَرِيرِ وَأَفْتِرَاشِهِ لِلرِّ خِالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ حَدُنُ اللهِ عَدَّنَا اللهُ عَدَّنَا اللهُ عَدَّنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ ٱباعُثْمَاٰنَ النَّهْدِيَّ قَالَ ٱ تَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ بِاَذْرَ بِعِانَ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ اللَّهُ كَذَا وَأَشَارَ بِاصْبَمَيْهِ اللَّيْنَ تَلِيانِ الْإِنْهَامَ قَالَ فَيَا عَلِنَا إِنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلامَ حَرْبُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنا عَاصِمُ عَنْ أَبِي عُثْمَاٰنَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بَاذْرَبِيجَانَ اَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ اللَّهٰ كَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرُ الْوُسْطِي وَالسَّبَّابَةَ حَ**رُنُ مُ**سَدَّدُ حَدَّتُنَا يَخْلِيءَنِ التَّبِيِّي عَنْ أَبِي عُثَانَ قَالَ كُنَّامَعَ عُتْبَةً فَكَتَتَ اِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأيُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنِيا اِلاَّكَمْ يُلْبَسُ مِنْهُ ثَنَيُّ فِي الْآخِرَةِ حَرَّيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا ٱبُوعُمْانَ وَاشَارَ ٱبُوعُمَّانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسِّجِّعَةِ وَالْوُسْطَىٰ حَدُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْبِ حَدَّثُنَا شُفْئَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ كَانَ حُدَ يْفَةُ بِالْمَدَائِن فَاسْتَسْقِي فَأَنَّاهُ دهْقَانُ بَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَ قَالَ اِنِّي كُمْ أَدْمِهِ اِلْآَ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَثْنَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدّيبائج هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنيا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ حَرْمًا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ اَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ شَديداً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ حَرْبَ سُلَمْ أَنْ بُنُ حَرْبِ حَدَّثُنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ الزُّ بَيْرِ يَغْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ حَرَّمَ عَلَي بَنُ الْجُفْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذُنْيَانَ خَلِفَةَ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَرْ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ

قولهوصف کذا بالتشدید ولابی ذر و وصف بعطف وتخفیفکافی الشارح

فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ لَنَا ٱ بُومَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَ ثَني عران بنحطازمن رؤساء الخوارج أَثُمْ عَمْرُ و بَنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِنْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَثْرَ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وشعرائهم وهوالذى وَسَلَّمَ نَخُوهُ مِرْتُنِي مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ مدح ابن ملجم الشق قاتل سلدنا على يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حِظَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن الْحَريرِ فَقَالَت ٱ ثُت ابْنَ بالاسات المشهورة عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَ ثُنَّهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قال بعضهم أعما أخرج لهالنخاري على قاعدته حَفْصٍ يَغْنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ فی تخریج أحادیث الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَن لأَخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُوحَفْصِ عَلى المتدعاذاكانصادق اللهجية متدىنآ وقال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَّاءٍ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ يُخيي العمني ومن أن كان حَدَّ ثَنِي عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَديثَ لَلْ اللَّهِ مَيْنَ الْحَرير مِنْ غَيْر لُبْسٍ \* وَيُرُولَى فيهِ له مدق اللهجة وقد أفحش في الكذب عَنِ الزُّ بَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُن عُبَيْدُ اللهِ فی مدحه ابن ملجم ابْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَامًى عَنْ أَبِي إِسْعَقَ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدِي لِلنَّبِيّ اللعين والمتدين كيف يفرح بقتل مثل على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبُ حَرِيرٍ جَفِعَلْنَا نَلْمُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ان الىطالب رضى وَسَلَّمَ ٱ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنَا نَمَ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنْ هَذَا الله عنه حتى عدح مُ بِكِ أَفْتِرَاشِ الْحَرِيرِ \* وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كُلُبْسِهِ حَذَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ قوله نلسه بضمالميم جَرِيرٍ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِ نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَة وهو من بایی قنــل وضرب كافي المصباح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَانْ نَأْ كُلَّ فَيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَانْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ مُلْمِكُ

باب القسى نخ

وفيها أمثال الاترج

قوله يصفرنها من التصفير من الصفرة وروی یصفونها من صف بصف كد

مِنَ الشَّامِ أَوْمِنْ مِصْرَ مُضَلَّمَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ فِيهَا آمَثَالُ الْأَثْرُنْجِ وَالْمِيثَرَةُ كَأَنَّتِ النِّسِاءُ تَصْنَهُهُ لِبُهُو لَيْهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَديثِهِ الْقَسِّيَّةُ

ثِيَابٌ مُضَلَّمَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّيبَاعِ ﷺ قَالَ اَبُو عَبْدِاللهِ عَاصِمُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمَيْرَةِ حَدْنَ الْمُعَدُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ

لُبْسِ الْقَسِّيِّ \* وَقَالَ عَاصِمُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ مَا الْقَسِيَّةُ قَالَ شِيْابُ أَتَمْنَا

عِدٌّ أَى يجملونها مصفوفة تحتالسرج كما في الشارح

قوله للحكة أى لاجلها وفسر هاالبدر الميني الجرب والقسطلاني بنوع من الجرب انظر المصباح انظر المصباح فسيراء عطف ببان علمه أوصفة ولابي

قـوله حرير بالجر ولابى ذر حريراً بالنصب ( شار ح)

ڈربالاضافة (شار ح)

قوله على امّ كلثوم وفى بعض النسخ زيادة عليها السلام اه البسط جم بساط و هو فى الاصل كفراش وفرش مثل كتاب وكتب فخفف بالاحكان

خْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنْ اَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ سُوَ يْدِبْنِ مُقَرّ ن عَن ابْن عَازِبِ قَالَ مَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْخُرِ وَالْقَسِّيِّي لَ ٢٩٠ مَايُرَخَّصُ لِلرِّجَالُ مِنَ الْخَرِيرِ لِلْعِكَّةِ حَرَثَى مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا وَكَبِمُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِلزُّ بَهْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فى كُنِسِ الْحَرِيرِ لِلِيَّكَةِ بِهِمَا لَمُ سَبِّ الْخَرِيرِ لِلنِّسِاءِ حَرْمَنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلاكِ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَسانى النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرًاءَ فَخَرَجْتُ فيهَا فَرَأَ يْتُ الْفَضَبَ فى وَجْهِهِ فَشَقَّقُتُهُا بَيْنَ نِسَائِي حَرْبُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَى حُلَّةً سِيرًا اَهَ ثُبَاعُ فَقَالَ بإرَسُولَ اللهِ لَوا بْتَعْتُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَفِي إِذَا اَتَوْكَ وَالْجُمْعَةِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لأخَلاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيرًاءَ حَرير كساها إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنيها وَقَدْ سَمِنتُكَ تَقُولُ فيها مَاقُلْتَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيمَهَا أَوْتَكُسُوهَا حَدُنُ أَبُوالِيَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ آنَّهُ رَأْى عَلَىٰ أَتَمَ كُلْثُومِ بنْت رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَريرِ سِيَراءَ لَمُ اللَّهِ مَا كَأَنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَبَوَّزُ مِنَ اللَّهَاسِ وَالْبُسْطِ حَدُنُ اللَّهُ اللَّهُ انْ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ ذَيْدِ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبثْتُ سَنَةٌ وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَسَأْلَ عُمَرَ عَنِ الْمُرْأَ ثَيْنِ اللَّيْنَ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغَعَلْتُ اهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْماً مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرْاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأْ لَنَّهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَمُدُّ النِّسِاءَ شَيْأً فَلَمَّا لِجَاءَ الْإِسْلامُ وَذَكَّرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْ مِنْ أُمُودِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ آمْرَأْتِي كَلامُ

قولەوانك لهناك أي فَأَغْلَطَتْ لِي فَقُلْتُ لَهٰ وَ إِنَّكِ لَهُ اللَّهِ قَالَتْ تَقُولُ هٰذَا لِي وَآ بْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبَّي صَلَّى اللهُ ' انك في هذا المقام ولكحد أن تغلظي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَ تَيْتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا إِنِي أَحَذِّ رُكِ أَنْ تَعْصِى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ على اله عيني إِلَيْهَا فِي اَذَاهُ فَأَ تَيْتُ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ آغَبُ مِنْكَ يَاعْمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُو رِنَا قوله أن تعصى الله فَلَمْ يَبْقَ اِلْاَ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَذْ وَاجِهِ فَرَدَّدْتُ وَكَانَ وروىأن تغضىالله من الاغضاب عيني رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْ تُهُ اَ تَلْتُهُ قولەفرد دت تشدید عِمَا يَكُونُ وَ إِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ٱ تَانِي عِمَا يَكُونُ الدالاالاولى وسكون الثانية من الترديد مِنْ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاٰنَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و لابي ذر عن قَدِاسْتَقَامَ لَهُ فَكُمْ يَبْقَ اِلْآمَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ اَنْ يَأْتِينَا فَمَا شَعَرْتُ اِلاّ الكشميهنيّ فردت بدال واحدة مشددة بِإِلاَ نْصَادِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ آمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ آجَاءَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ من الرد كذا في اَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْاءَهُ فَجِئْتُ فَاذَا الْبُكَاءُ مِنْ القسطالاني لكن الدال الواحدة حُجَرُهَا كُلِّهَا وَ إِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَمِدَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَىٰ باب المشددة لاتصع الأ الْمَشْرُ بَةِ وَصِيفٌ فَأَ تَذِيثُهُ فَقُلْتُ آسْتَأُ ذِنْ لِي فَأَ ذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَإِذَا النّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سأنيث الفعل كماهو الظاهر وسيزداد ُوسَلَّمَ عَلَىٰ حَصيرِ قَدْ ٱثَّرَ فِى جَنْبِهِ وَتَخْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ اَدَمِ حَشْوُهَا ليفُ ظهوراً بما يأتي من وَ إِذَا اَهَبُ مُمَلَّقَةُ وَقَرَظُ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأَمِّ سَلَّمَةً وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَىَّ قولسيدناعر والذى ردتعلى أتمسلة أُمُّ سَلَّةً فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثَ تِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ ويؤ مدالضبط الاول حَدُّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثُنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نَى روايةفبرزت فتأمل قوله أدم بفتحتين جمع هِنْدُ بِنْتُ الْحَرِثِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ آسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أديم و هــو الجلد وَسَلَّمَ مِنَ الَّذِلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلٰهَ اللَّهُ مَاذًا أُنْزِلَ اللَّيْـلَةَ مِنَ الْفِتَنِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ المدنوغ و بضمتين أيضاً وهو القباس الْخُزَائِن مَنْ يُو قِطْصَواحِبَ الْحَجُرَاتِ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَادِيَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ \* منل بريد وبرد قَالَ الرُّهُم يُ وَكَأْنَتْ هِنْدُ لَهُا أَذْرَارُ فِي كُمَّيْهَا بَئِنَ أَصَابِعِهَا لَمُ اللَّهُ عَلَى مَايُدُ عَي قوله أهب بفتحتين جع اهاب وهوالجلد لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَديداً حَذُنُ الْبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا الشَّحْقُ بْنُ سَمِّيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قبل أنيدبغ علىغير سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ قياس وبضمتين على القياس (مسححه)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِشِياْبِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدًاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَٰذِهِ

الْجُمِيمَةَ فَأَسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَيِّم خَالِدٍ فَأَتِى بِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَ لَبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ آبلِي وَآخُلِقِ مَرَّ تَيْن كَفْعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ عَلَم الْخَيصَةِ وَيُشيرُ بَيدِهِ

إِلَّ وَيَقُولُ يَاأُمَّ خَالِدٍ هٰذَاسَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ ﴿ قَالَ اِسْحَقُ

حَدَّثَنِي أَمْرَأَةُ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ مُرْبِثُ التَّزَعْفُرِ لِلرَّجَال

حَدْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ

فالبسنيها نخ

قوله وتثميت العاطس

الاربعة الباقية احابة

الداعى وافشاء السلام وتصرالمظلوموابرار

المقسم والاثنــان

المكملان للسبع المنهي عنها خواتم الذهب

وأوانى الفضة كما

فى شرح القسطلاني "

السبتيةهي التيسبت ماعليها من الشعر

أىحلق وقيل هي

المدبوغة بالقرظ وكانت عادة العرب

لبس النعال بشيها

وغير مدبوغة كافي

قوله تصبغ بضم الباء

فى ضبط العيني وأغفله

العني

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَعْفَرَ الرَّجُلُ مَا سَبِّكَ النَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ حَدْمُنَا أَبُو نُمْنِم حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُخْرِمُ تَوْبَا مَصْبُوعًا بِوَرْسِ أَوْ بِزَعْفَرَ انِ لَم الْمُ التَّوْبِ الْأَحْرِ حَدُّنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي ' لَّهْ حَمْرًا عَمَارَأً يْتُ شَيْأَ اَحْسَنَ مِنْهُ لَلِهِ اللَّهِ وَالْخَرَاءِ حَدُنُ قَبِيصَةُ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْمَتَ عَنْ مُمَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْمِ عِيادَةِ الْمَريضِ وَأَيِّبَاعِ الْجُنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَخَانًا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرُقِ وَمَيْا ثِرِ الْخُرِ مَلِ بِ النِّمَالِ السِّبْسِيَّةِ وَغَيْرِهَا حَرْنَ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَمَ حُرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ عَبْيِدِ بْنِ جُرَ يْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأْيُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً كَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها قَالَ مَاهِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لأَتَمَسُّ مِنَ الْأَدْكَانِ الْآالْمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّمَالَ السِّبْسِيَّةَ وَرَأَيْنُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بَمِّكَةَ آهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأْوُا الْهِلَالَ وَلَمْ ثُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

القسطلاني وهو من بابي نفع وقتل وفي انة من باب ضرب كما في المصباح

آمًّا الْاَرْكَانُ فَايِّي لَمْ آرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُ اِلَّا الْيَمَانِيَيْن وَامَّا النِّمَالُ السِّينْتِيَّةُ فَا نِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّمَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَـعَدُ وَيَتَوضَّأُ فَيهَا فَأَنَا أُحِتُ أَنْ ٱلْبَسَهَا وَامَّا الصُّفْرَةُ فَاتِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِتُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَآمَّا الاِهْلالُ فَاتِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ زَاحِلَتُهُ **حَذُنَا** عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْخُرُمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بَرْعَفَرْان أَوْ وَرْسِ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْسَلْبَشْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ حَدُن مُمَّدُن يُوسُف حَدَّ ثَناسُفْيانُ عَن عَمْرو بن دينادِ عَن جابر بن زَيْدِ عَن ابْن عَبَّاسِ دَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلان فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن لَمْ اللَّ عَلَيْ اللَّمْل النينى حذرن حَبَاجُ بنُ مِنْهالِ حَدَّثَناشُ مْبَةُ قَالَ أَخْبَرَني اَشْمَتُ بْنُ سُلَيْم سَمِعْتُ أَبِ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِتُ التَّيَيِّنُ في طُهُود هِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَهُّلِهِ مَا بِهِ عَلَى نَفْرَ عُ نَمْلَ الْيُسْرِي حَرْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَقَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِالْكِمِينِ وَ إِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأَ بِالشِّمَالِ لِتَكُن النَّمْلِي الَّوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ لِم بَ لأيمشي في نَعْلِ وَاحِدِ حَدْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأينشي أحَدُكُمْ فِي مَعْلِ وَاحِدَةٍ لِنَيْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْفِلْهُمَا لَمِ فَيَالَانَ في نَمْل وَمَنْ رَأَى قِبْالاً واحِداً واسِماً حَرْمُنَا حَجْاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثُنا هَأَمْ عَنْ

قوله سِدأ الخ أي الرحل يلس اولا نعسله البمني وروى بدأ منا المحهول كما في العدني

قوله نعل السرى أي نعل الرجل اليسري ولايي ذر نعله اليسري اه من

الشارح

قوله واحدولا بى ذر و الاصلى واحدة و تأنيث النعل غبر حقىق فىجوز فسه الوجهان اهشازح أنَّ نعلى النيَّ صلى الله عليه و سلمكان

قَتَادَةً حَدَّثُنَا أَنَشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ لَهَا قِبَالأنِ

عَدْثَىٰ نُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ

مَالِكِ بَنْعَلَيْنَ لَهُمْا قِبْالْأَنْ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَّانَيُّ هَٰذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُبِكُ الْقُبَّةِ الْخُرَاءِ مِنْ اَدَم حَرُينًا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَرَةً قَالَ حَدَّ نَى عُمَرُ بْنُ

أَبِي ذَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اَ تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو

قوله من أدم انظر هامش ص ٤٧

فَى قُبَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ أَدَمِ وَرَأَ يْتُ بِلالاً أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ اَصَالِ مِنْهُ شَيْأً مَّسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْأً اَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ حَدُثُنَا أَبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الرَّهْرِيّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ حِ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ إِنْ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَدْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَنْصَارِ خَجَمَعَهُمْ فَقُبَّةٍ مِنْ اَدَم مَا الْجُنُونِ عَلَى الْحُصْرِ وَنَخُوهِ حَدُنُ الْمُكَادُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَا مُغْتَمِرْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعيدِ بن أَبي سَعيدٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَعْتَجِرُ حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِينُ عَلَيْهِ عَفِعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بصَلاَتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَ قُبَلَ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالَ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ اللهُ لْأَيَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ اَحَتَّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللهِ مَا ذَامَ وَ إِنْ قَلَّ لَمِ مِنْكُ الْمُزَرَّر بِالذَّهَبِ ﴿ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَفْرَمَةَ انَّ اباهُ مَغْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ اِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ ٱقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِ لِهِ فَقَالَ لِي يَا بُنَيّ آدْعُلَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ آدْعُولَكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ لَيْسَ بَجَبَّارِ فَدَعَوْ تُهُ نَفَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبْاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرُ بِالذَّهَبِ فَقَالَ يَاغَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْتُهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ لَم بِكَ خَواتَهِم الذَّهَبِ حَرْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ

الحصير و نحوه نخ قوله يحتجر حصيراً أى يتخذه كالحجرة و للكشميهن يحتجر أى يجعله حاجزاً بينه وبين غيره (شارح)

باب الجلوس على

مِمْتُ الْبَرَاءَ بْنَعَاذِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعِ نَهِيْ عَنْ خَاتِمَ الذَّهَ لَ أَوْقَالَ حَلْقَة الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدّيباج وَالْمِيْثَرَةِ الْخَرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاَمَرَنَا بِسَبْعِ بِعِيادَةِ الْمُريضِ وَآتِبَاعِ الجُنَائِز وَتَشْمِيتِ الْعَاطِيسِ وَرَدّ السَّلامِ وَ إِلجَابَةِ الدَّاعِي وَ إِبْرَارِ الْمُفْسِمِ وَنَصْرِ الْمُظلُوم حِيْثُونَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَن النَّضر بْن أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهِيٰ عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ ﴿ وَقَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُفْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشيراً مِثْلَهُ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ وَجَمَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمِيٰ بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرقِ أَوْفِضَّةٍ مَا سِنْ عُولَى خَاتِمَ الْفِضَةِ حَرْمُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ لَهَا يَمَا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِثَايَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا ۚ رَآهُمْ قَدِا تَّخَذُوهَا رَمَىٰ بِهِ وَقَالَ لَاۤ ٱلْبَسُهُ ٱ بَداً ثُمَّ ٱتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ فِضَّةٍ فَا تَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الْفِصَّةِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبُو بَكْرِثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمْانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُمَّانَ فِي بِثْرِ أدبيس المسك عدَّن عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمة عَنْ مالكِ عَنْ عَبْدِ الله بن دينارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لَأَ أَلْبَسُهُ أَبَداً فَنَبَذِ النَّاسُ خَوا يَمَهُمْ حَرْتَى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ حَدَّثَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَ نَّهُ رَأْى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَاً مِنْ وَرِقِ يَوْماً وَاحِداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اَصْطَنَعُوا الْخَوْاتِيمَ مِنْ وَرِقِ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

و أريس حديقة بالقرب من مسجد قباء ينصرف ولا ينصرف والاصم الصرف قاله العين و قال القسطلاني الاصم المنع فلينظر وَسَلَّمَ خَاتِّمَهُ فَطَرَ حَ النَّاسُخَوا يَمَهُمْ ۞ ثَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمِ بْنُسَمْدٍ وَزِيادٌ وَشُهَيْبُعَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ أُدى خَاتِماً مِنْ وَدِقِ مَا الْمُكُ فَصِ الْخَايَم حَرُن عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ هَلِ آتُّخَا. النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَّةَ الْمِشَاءِ إِلَىٰ شَظْر الَّايْل ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأْنِّي أَ نُظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتِمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا وَمَامُوا وَ إِنَّكُمْ لَمْ تَزْالُوا فِي صَلاْةٍ مَا ٱنْتَظَرْتُمُوهَا ح**َرْنَا** اِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُغْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَيْداً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَن لَمَا تَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ ﴿ وَقَالَ يَحْتِي بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَني مُمَّيْدٌ سَمِمَ اَنْسَاَّعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِهِ عَلَى خَاتَم الْحَديدِ حَرْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ ٱ نَّهُ سَمِعَ سَهَالًا يَقُولُ لِجَاءَتِ أَمْرَأَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِنْتُ اَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَكَأَطَالَ مُقَامُها فَقَالَ رَجُلُ زَوِجْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْ تُصْدِقُهَا قَالَ لأ قَالَ ٱ أَنْظُوْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيّاً قَالَ اَذْهَبْ فَالَّمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمَاً مِنْ حَديدٍ وَعَلَيْهِ إِذَارٌ مَاعَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أَصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ ْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَحَى الرَّجُلُ جَفَلَسَ فَرَآهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَ لِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَقَالَ مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرِ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكُتْكُهَا بِمَامَعَكَ مِنَ الْقُرْ آنِ مَلِ سِبْ نَقْشِ الْخَاتَم حَرْنَ عَبْدُ الْأَعْلِى حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَن أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَجَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُنُّبَ إِلَىٰ رَهْطِ أَوْ أُنَّاسٍ مِنَ الْاَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَّا بَا الْاَعَلَيْهِ خَاتَمُ فَاتَّخَذَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ خَاتَمَاً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَكَأْنِّي بِوَبيص

قوله و صوّب أى خفض رأسه قولهمقامها بضم الميم و قال العينيّ بفتحها أىقيامها (شارح)

اوبيص البريق واللمعان

أَوْ بِبَصِيصِ الْخَاتِمِ فِي اِصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كَفِّهِ حِرْتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

قوله في الخند مربهذا الضبط عندالشارح والمشهور بكسرالخاء والصادوهوالمذكور في المصماح و قال المحد بكسر الصادوتفتح قوله فلا سنقش وفي رواية الكشميهي فلا ينقشن بالنـون الثقلة قوله ونقشه بسكون القاف و لابي ذر بفتحتین ( شار ح )

قَالَ ٱتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَهْدُ فِي يَدِ أَبِ بَكُر ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُمَرَثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فى بشر أريسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمَاتَم فِي الْخِنْصَر حَدُنْ أَبُو عُمَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَا قَالَ إِنَّا ٱتَّخَذْنَا خَاتَمَا وَنَقَشْنَا فيهِ نَقْشاً فَلا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَا تِي لَأُ رَى بَرِيقَهُ في خِنْصَرِهِ مَلِحِكَ أَتِحَاذِ الْخَاتَم لِيُخْتَم بِهِ الشَّنَّ أَوْ لِيَكْسَّبَ بِهِ إِلَى اَهْلِ الْكِسَّابِ وَغَيْرِهِمْ حَدَّمْ اللَّهُ أَدُمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ۖ اَرَادَ النّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوم قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَؤُا كِتْلَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخْتُوماً فَاتُّخَذَ لِحَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا ٱ نُظُرُ إِلَىٰ بَياضِهِ فِي يَدِهِ ما بيك مَنْ جَمَلَ فَصَ الْخَاتِم فِي بَطْنِ كَفِهِ حَذْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَّا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَنَعَ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَب فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ تَخْمِدَاللَّهُ وَٱ ثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ ٱصْطَنَعْتُهُ وَ إِنِّي لااً لْبَسُهُ فَنَبَذَهُ فَنَبَذُ النَّاسُ ١ قَالَ جُوَيْرِيَةُ وَلا أَحْسِبُهُ إلاَّ قَالَ فِي يَدِمِ النَّيْلَي مَا بِكُ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْقُشْ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي ٱتَّخَذْتُ خَاتَمَا مِن وَرق وَنَقَشْتُ فيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَالْأَيْنَقُشَنَّ اَحَدُ عَلَىٰ نَقْشِهِ مِل وَ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتِمِ ثَلاثَةَ اَسْطُو حَرْثَنَى مُعَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ

قوله کتب له أی لانسأراد بهمقادیر الزکوات اه عینی

قوله فاختلفنا ثلاثة أيام أى فى الصدور و العرود و المجئ والذهاب والتقتيش اه عينى فنزح فلم يجده نخ الفتخ الحلق من الفضة لافص فها

قوله بخرصـها أى بحلقتهاالصغيرة التى تعلقهاباذنهاو<sup>الس</sup>نحاب فسره البخارى

قوله القرط و هو ما يحــلى به الاذن ويعلقغالباً فىشحمتها

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنْسِ اَنَّ اَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ٱسْتَخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَاٰنَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ اَسْطُرِ مُحَمَّدُ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ \* قَالَ اَبُوءَ بدِ اللّهِ وَزَادَنِي ٱحْمَدُ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيعَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ خاتَمُ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِأَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِي يَدِعُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَآ كَانَ عُثَانُ جَلَسَ عَلَى بِنُرِ آريسٍ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ كَفَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ آيَٰلِم مَعَ عُثَانَ فَنَنْزَحُ الْبِثْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ للبِبِ الْخَاتِم لِالْبِسَاء وَكَانَ عَلَىٰ عَالَشَةَ خَوا تَهِمُ ذَهَبِ **حَرْنَ ا** أَبُوعَاصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعَبِدَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فَأَتَى النِّساءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ عَفَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَواتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلالِ الْقَلاْئِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسِاءِ يَغْنَى قِلاْدَةً مِنْ طيبٍ وَسُكِّ حَدْمُنَا مُعَدُّ بنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بن أابتِ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ لَمْ يُصَلَّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُثُمَّ اتَّى النِّسِاءَ فَأَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَغَمَلَتِ الْمَرْأَةُ تُصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسِخَابِهَا لَم بِكُ أَسْتِعَادَةِ الْقَلَائِدِ حَدُنُ السِّحَةُ أَنْ اِبْرَاهِيمَ حَدَّمُنَا عَبْدَةُ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ وَلأَدَةُ لِٱسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَيْهِمَا رِجَالًا يَخْضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسُوا

عَلَىٰ وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ فَذَ كَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ '

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ 'آيَةَ التَّسَيُّم ﴿ زَادَا بْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ مَا مِهِ الْقُرْطِ لِلنِّسِاءِ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُنَّ النَّبّي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَ يُتُهُنَّ يَهُو بِنَ إِلَىٰ آذَا نِهِنَّ وَخُلُو قِهِنَّ حَدُنا

حَجْانِ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيداً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

نطيب ومسك نخ

( رضى الله )

فوله لكع بغيرتنوين و معناه الصغير قاله القسـطلاني و قال العيني منصرف اه وهوالحق وفي نسخة أى لكع باداة النداء فيكون غير منـوّن ( مصحع)

رَضِيَ اللهُ' عَنْهُمٰا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَمَتَيْنِ لَم يُصَلّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ اَتَّى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلْ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ تَجْعَلَتِ المرْأَةُ تُلْقِ قُرْطَهَا مُلْمِبُ السِّعْابِ لِلصِّنِيانِ مِرْتَنِي السَّعْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطْلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَرْبِدَ عَنْ نَا فِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فى سُوق مِنْ اَسْوَاقِ ٱلْمَدينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ آيْنَ لُكُمْ ثَلاَثًا أَدْءُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيَّ فَقَامَ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيَّ يَمْشِي وَفَي غُنْقِهِ السِّيخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيدِهِ هَكَذَا فَالْتَرْمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَآحِتَ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ فَمَا كَانَ اَحَدُ آحَتِّ إِلَىَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ مَلْ اللَّهِ الْمُنْسَجِينَ بِالنِّسِاءِ وَأَلْمَتَ الْمَاتَ بالرَّاجِال حَ**رُنَا لَمُمَّ**دُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّينَ مِنَ الرِّ جَالِ بِالنِّسَاءِ وَٱلْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ﴿ تَابَعَهُ عَمْرٌ و أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ المُبِكُ إِخْرَاجِ ٱلْمُتَشَيِّةِ بِنَ بِالنِسِاءِ مِنَ الْبُيُوتِ حَدُّنَ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثُنَا هِشَاهُ عَنْ يَعْنِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُنَّشِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسِاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ يُمُويَكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا حَذْتُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَ آ بْنَةَ أَبِي سَلَّمَةً أُخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَّمَةً أُخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّتُ فَقَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ آخِي أُمِّ سَكَمَةَ يَاعَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَحِحَ لَكُمْ غَداً الطَّائِفُ فَاتِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلانَ فَا نَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْ بَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ ثُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا فَهْيَ

العكنجع عكنة وهى الطيّ الذي في البطن من السمن (شار م)

تُقْبَلُ بهنَّ وَقَوْ لُهُ وَتُدْبُرُ بَثَمَانَ يَوْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ الْمُكَنِ الْأَرْبَعِ لِانَّهَا مُحيطَةُ بِالْجَنْسَيْنِ حَتَّى لَجِقَتْ وَ إِنَّمَا قَالَ بَمَّانِ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ طَرَفْ وَهُوَ ذَكُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَمَّانِيَةِ أَطْرَاف لَمِسَكَ قَيْصَ الشَّارِب وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَادِ بَهُ حَتَّى يُنظَرَ إِلَى بَيَا ضِ الْجِلْدِ وَ يَأْخُذُ هَٰذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَ الْلِحْيَةِ حَدُنُ الْمُرِيُّ أِنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ أَضْحَابُنَا عَنِ الْمُرِّيِّ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّادب عَدْن عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَوَا يَةً الْفِطْرَةُ خَمْشُ اَوْخَمْشُ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِيْنَانُ وَالْاِسْتِخْدَادُ وَنَتْفُ الْابْطِ وَتَقْلِيمُ الأظفار وَقَتُس الشَّادِب للبِعِبِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ حَذَيْنَ أَخَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَمْ إِنَ قَالَ سَمِمْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقْلَيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ عِزْنُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَـ مْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ نَمْشُ الْخِلَانُ وَالْاسِنْتِحْدَادُ وَقَصّْ الشَّادِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَار وَنَتْفُ الْآَبَاطِ حَدُنُ نُحُمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُمَّدِّد ابْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَ قِرُوا اللِّحِي وَأَحْفُوا الشَّوادبَ وَكَاٰنَا بْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أُواغَمَرَ قَبَضَعَلىٰ لِحُيتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ مَا سِبِ إِعْفَاءِ اللَّحِي \* عَفَوْ اكَثُرُ وَا وَكَثَرُتُ امْوَالْهُمْ عَرْتُنى مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا عَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَكُوا الشَّوْادِبَ وَأَعْفُوا ٱلَّلِحِي كُم بِكُ مَا يُذَكُرُ فِي الشَّيْبِ حِدْمُنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْساً أَخَضَبَ النَّبَيُّ صَلَّىَ اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ لَمْ يَبْلِغ الشَّيْبَ

قواه وأحفوا بقطع الهمزة من الرباعى وحكى ابن دريدحفا شار به يحفوه من الثلاثي فعلى هذا هى استقسوا قصها اه قوله انهوا فى قصها اه المشارح الشوارب اهشارح

كما أخبرمه الشارح وفسره بالسقاءالضخم وكلّ ذلك تصحيف اه مصححه

قوله لوشئت الخ جواب لو.محذوف أى لعددتها و ذلك لقلتها وألشمطات الشيب أفاده العيني قوله من فضة صفة لقدح وقولهفيه وقع في بعض الروايات فماوالتأنيث باعتبار معنى الكائس لان القدح اذا كان فيه مائع يسمى كائسآ والكائس،ؤنة هذا ماعند العينيّ و أما عندالقسطلاني فقد وقع بدل قوله من فضة من قصة نقاف مضمومةوصادمهملة مشددة كافي الاصل المطبو عءلى اندصفة للشمر على ما في التركيب من القلق قوله في الجلجل كذا في العيني وهوالصواب و هو ظرف يشبه الجرس يوضع فيه ماىراد صيانته وكان بدله عند الشارح الحجل بقتم الحاء وسكون الجيم وهو الذي جري عليـه الطبع عصرأ والجحل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة

الْأَقَلِيلاً حَدُن سُلِيمانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْشِينْتُ أَنْ أَعْدً شَمَطَاتِهِ فَ لِمُيتَهِ حَدُنُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَا إِسْرَاتِيلُ عَنْ عُمْانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَّهَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَجٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ اَصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرُ مِنْ شَعَرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاٰنَ اِذَا اَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ اَوْ شَيْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَمْتُ فِي الْجَائِلُ فَرَأَ يْتُشَمَرْاتِ مُمْراً حَدْثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْلُمهِلَ حَدَّثُنَا سَلَامُ عَنْ عُمْانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَّمَةً فَأَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَمَراً مِنْ شَعَر النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْضُوبًا ﴿ وَقَالَ لَنَا آبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْاَشْعَثِ عَنِ إِنْ مَوْهَبِ إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتُهُ شَعَرَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ مَلِك الخِضَابِ حَدُنُ الْمُندِيُّ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا الزُّهِ مِيُّ عَنْ أَبِسَلَهَ وَسُلَمْانَ ابْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَادَى لا يَصْبُهُونَ تَغَالِفُوهُمْ لَلِبِ الْجَنَّدِ عَزْنَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَ نَسِ عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّويِلِ الْبَائِنِ وَلا بِالْقَصيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْاَمْهَ قِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْ بَعِينَ سَنَةً ۚ فَأَقَامَ جَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْلَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فَى رَأْسِهِ وَلِيْتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ حَزَّتُ مَا لِكُ بْنُ إسْمعيلَ حَدَّمَنا إسْرا أيلُ عَن أبي إسْعَق قالَ سَمِعْتُ الْبَراءَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًا وَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَالَ بَعْضُ أَضْحَابِي عَنْ مَالكِ إِنَّ بُجَّمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيباً مِنْ مَنْكِبَيْهِ ١ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَيْرَمَرَّ وَماحَدَّثَ بهِ قَطُ اِلْأَضَحِكَ ® تَا بَعَهُ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَعْمَةَ أُذْنِهِ حَ**زْنَ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

ري

سبط الكفين يخ

مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَالْكُعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْ رَاءِ مِن أُدْمِ الرِّجْالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الَّكِيمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُشَّكِئًا عَلَىٰ رَجُلَيْنِ أَوْعَلَىٰ عَوَاتِقَ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمُسَجِحُ ابْنُ مَنْ يَمَ وَإِذَا اَنَا بِرَجْلِ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْكُيْلِي كَأَنَّهَا عِنْبَةُ طَافِيَةُ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ حَدْثُنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَآمُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَثَنَا أَنَسُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ وَرُونَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَأَمْ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ رَأْسِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ حَرْمَنَ عَمْرُونِنُ عَلِيّ حَدَّثُنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَر رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ حَرْبُنَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَكَانَ شَمَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لأَجَمْدَ وَلاسْبَطَ خَرْبَ أَبُوالتُّمْان حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسْطَ الْكَفَّيْنِ **عَرْثُونَ** عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِي حَدَّثَنَا هَأَمْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ أَوْعَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ ٱرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ۞ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ ﴿ وَقَالَ ٱبْوهِلالِ حَدَّثُنا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ أَوْجًا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَأْنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبِيهاً لَهُ حَدْثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْكُنِي قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ

قوله أرانى بضم الهمزة ولابى ذر أرانى بفتمها ذكره بلفظ المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال الهشارح اللولى وتكسر شديد الجعودة الهشارح المجعودة الهشارح المجعودة الهشارح المجعودة الهشارح المجعودة الهشار المحدودة الهشار المحدودة الهشار المحدودة المح

قوله لاجعدولاسبط بالبناء على الفتح ولابى ذرلاجعداً ولاسبطاً بالتنوين فيهمسا اه شارح عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَّرُوا الدَّبَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ

قوله بخلبة هوالليف و بجمع على خلب اه عيني

قوله من ضفر بالفاء الخفيفة والثقيلة نسج الشعرع بضاً ومنه الضفيرة اله عين قوله ولا تشبوا الخ أى لا تضفر واشعور كم كالملبدين فانه مكروه في غير الاحرام مندوب فيه اله عين

قوله يسداون بضمّ الدال وكسرها اه عيني

مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إبْرَاهِمُ فَانْظُرُوا اِلْيَ صَاحِبُكُمْ وَامَّامُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدُ عَلَىٰ جَمَلِ اَحْمَرَ تَخْطُومِ بِخُلْبَةٍ كَأْنِّيا أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلِّتِي لَمِ الْجَلِّبِ الشَّلْبِيدِ حَذْبُ أَبُوالْمَأْن أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ ضَفَرَ فَلَيْخِلِقْ وَلاَ تَشَبُّوا بالتَّلْبيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّداً حِرْثَى حِبَّانُ بْنُ مُولِي وَاحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّداً يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لأشَريكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمَدَ وَالْيَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لأَشَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ هُؤُلاءِ الْكَلِماتِ حَدْثَىٰ اِسْمُعِيلُ حَدَّبَى مَالِكُ عَنْ نَا فِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَلَمْ تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَ تِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّذْتُ رَأْسِي وَ قَلَّذْتُ هَذِي فَلا آحِلُّ حَتَّى آغْخَرَ لَم بِكُ الْفَرْقِ حَدَّثُنَا آخَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُواافَقَةَ أَهْلِ الْكِتابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ حَدَّثُنَا ٱبُوالْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجْاءٍ قَالاَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَن إبْرَاهِيَمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي ٱ نْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَادِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِثُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِللَّهِ الذَّوَائِبِ حَذْمُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةً

خَبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ٱبُو بِشْرِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشرِعَنْ

سَعيدِ بْن خُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ مَهْمُو نَةَ بنت الْحَرَثُ خَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْـلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ قَالَ فَأَخَذَ بذُوَّا بَتَى غَفَمَلَىٰءَنَ يَمِينِهِ حَدُنُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَاهُشَيْمُ أَخْبَرَنَا آبُو بِشْرِ بِهِذَا وَقَالَ بذُوْابَى أَوْ بِرَأْسِي لَلِم الْقَرَعِ مِنْ عَنْ مُعَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْيِصِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ اً نَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِيْ عَنِ الْقَزَ عِ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ قُاتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشْارَ لَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إذا حَلَقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هُهُنَا شَمَرَةً وَهُهُنَا وَهُهُنَا فَأَشَارَ أَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجَانِيَ رَأْسِهِ قِيلَ لِمُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْفُلامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبَّيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ آمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْفُلامِ فَلا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِن الْقَزَعُ أَنْ أَيْرَكَ بِناصِيتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا مِرْتُمْ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلْمُثَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دينَارِ عَن انِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ مُلِكُ تَطْييبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا حَرْنَكَ آخَمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ الْقَالِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ مِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفيضَ لَم اللَّهِ الطّيب فِي الرَّأْسِ وَالْلِحْيَةِ حَدُمنا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّمْنا يَحْنَى بْنُ آدَمَ حَدَّمْنَا إِسْرالْيلُ عَن أَبى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ خَمْنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْشَـةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطَّيِبِ فِي رَأْسِهِ

وَلِيْسَةِ م**ابِ<sup>نِن</sup>َ** الْاِمْتِشَاطِ ح**َرْمَنَا** آدَمُ بْنُأْبِي اِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُأْبِي ذِئْب

القزع جع قزعــة و هى القطعة من السعاب وسمى شعر الرأس اذا حــلق قزعاً تشبيهاً بالسحاب قوله اذا حــلق الصبى ولابي ذر اذا حلق المفعول وكذا قوله وترككا في الشار و وترككا في الشار و

قوله بيدى بالافراد و لابى ذر بيــدى بالتثنية وقوله لحرمه أى لاجل احرامه (شارح)

لميب مانجد نح

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا أَطَلَعَ مِنْ جُعْرِ فِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكَّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْعَلِتُ اَ نَّكَ تَنْظُرُ لَطَمَنْتُ بِهَا فِي عَيْدِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَادِ مَلِ الْجُكُ تَرْجِيل الْحَائِضِ زَوْجَهَا حَدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا خَارِّضُ حَدُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ مَا لِكِكِ التَّرْجِيلِ حَرْبُنَ ابُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُ وقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يُعِبُهُ السَّيَنُ مَا اسْتَطَاعَ في تَرَجُّلِهِ وَوُضُونِهِ مَا بِكِ مَايُذْكُرُ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُثَانَ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

البصر اه من الشارح فِي الْسِنْكِ حِدْثُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَمْمَتَدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا آجْزِي بِهِ وَكُلُوفُ فِمَ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَاللهِ مِنْ رَبِيعِ الْمِسْكِ لَلْ الْمِسْكِ مَا يُسْتَعَبُّ مِنَ الطّيبِ حَرْبُنَ مُوسَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا آجِدُ مُ بِنُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطّيبَ حَذْنَا ٱبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا عَنْ رَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ الطّبِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ لَا يَرُدُّ الطّيبَ مَا اللَّهِ الذَّريرَةِ عَدْنَا عُمَّانُ بْنُ الْهَيْثُمَ ا وْمُحَمَّدُ عَنْهُ عَن ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَ ني عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُرْوَةَ سَمِعَ عُرْوَة وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدَيّ بِذَر بِرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْعِلِّ وَالْإِخْرَامِ مَلْ مِلْكُ الْمُتَفَيِّرِاتِ لِلْعُسْن حَذْنَا عُمْاذُ حَدَّثُنَا جَرِيْرَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِماتِ

الذربرة ويقالأيضآ الذرور نوع من الطيب قال الزمخشري هي فتات قصب الطيب وهو قصب يؤتى مه من الهند كقصب النشاب وزاد الصغاني وانبوله محشو من شي أسض مشل نسبج العنكبوت ومسمحوقه عطرالي الصفرة والبياض اهمصباح

قوله من جعر أي من ُقب و قـوله

بالمدرى هو عود

تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها

الي بعض اھ شار ح

قوله اعاحمل الاذن الخ أي انما جمل

الشارع الاستئذان

في الدخول من أجل

توله عن عبدالله أي ابن مسعود رضي الله عنه ولابي ذر وقال عبدالله اهشارح

ۚ وَالْمُسْتَوْشِهٰاتِ وَالْمُتَمَّمِطاتِ وَالْمُتَفَالِّجاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ تَعالىٰ ما لِيْ

له حدثني محدين مقانل بالافراد ولابي ذر بالجم اه شاري

لْأَالْمَنُ مَنْ لَمَنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آثَا كُمُ الرَّسُولُ نَّقُذُوهُ لَم بِسِكَ وَصْلِ الشَّعَرِ حَرُمْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَبَي مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيانَ عَامَ حَجَّ وهْوَعَلَى ٱلِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرِكَانَتْ بِيَدِحَرَ سِيَّ ٱيْنَ عَلَمَاؤُكُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِىٰ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اِسْرَاتَٰلِ حَيْنَ ٱتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ۞ وَقَالَ ابْنُ أَبِيشَيْبَةَ حَدَّثَاٰيُونُسُ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثُنَا فَلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ ٱلْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْواشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً حَرُنُ اللَّهُ مَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ يَثَّاقِ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّظَ شَعَرُها فَأَرادُوا أَنْ يَصِلُوها فَسَأَلُوا النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمَنَ اللَّهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُسْتَوْصِلَةَ ۞ تَابَعَهُ ابْنُ اِسْحَلَقَ عَنْ آبانَ بْن طَالِحِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَالِيشَةَ مِنْ عَالْمِشَةَ مِنْ الْمِقْدَامِ حَدَّثُنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلْيْانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثَنْيِ أَتِي عَنْ أَنْاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ٱمْرَأَةً جَاءَتْ اللَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّي أَنْكَغْتُ ٱبْنَتِي ثُمَّ اَصَابَهَا شَكُولَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِشَّنِي بِهَا اَفَاصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَدْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ

قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ مِرْتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُسْتَوْصِلَةَ وَٱلْوَاشِمَةَ

قوله بيدحرسي وفي الشر حالمطبوع بيدي حرسي بصورة التثنية وكذا في المتن الغير المشكول ولعل الباء زيدت فى الطبع غلطاً والحارس جمله حرس وحرّاس مثل خادم وخدم و خدّام و حرس السلطان أعوانه جعل علماً على الجمع ولايستعمل لهواحد من لفظه ولذا نسب الى الجمع فقيل حرسي انظر المصياح

قوله ثم اصابها شكوى أى مرض قوله فتمرق بالراء المشددة من المروق من من موضعه أو من المرق و هو نتف المرق و هو نتف المرق و فتمز ق كا هيئ

اللثة ماحول الاسنئن من اللحم وهو من اللحم وهو من الاسماء المنقوصة عنب فحذفت لام عنب فحذفت لام الكلمة وعوّض عنها النهاء والجمع لئات على الفطالمفرد كما في المصباح

قوله وفى كتاب الله أى لعنه وقولهما بين اللوحين أى الدفتين قوله تمرأتيه و قوله وجدتيه الياء فيهما حاصلة من اشباع الكسرة كافى الشارح

قوله أصابتها الحصبة ولابی ذر أصابها الحصبة وهی نوع من الجدری وقوله فاسمی أصله فاغرق أی خرج شعرها من وضعه وروی فاسمن بالزای بدل الراء أی عزق و تقطع اه من الشار ﴿ وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ ۞ قَالَ نَافِعُ الْوَشُمُ فِى الْلِثَةِ ۚ حَ**رْنَا** ۚ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و انْ مُرَّةً سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبُنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى اَحَداً يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَيَعْنِي الْواصِلَةَ فِي الشَّعَرِ لَلْ عَلْكَ الْكَثَمِّيطاتِ عَدُنُ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَمَنَ عَبْدُ اللهُ الْوَاشِهٰاتِ وَالْمُتَمَّصِاتِ وَالْمُتَفَيِّظِاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرِ الْتُ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ أَتُمْ يَمْقُوبَ مَاهَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَالَى لاَ ٱلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنَ هَمْا وَجَدْ تُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَمَانَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا المُوصُولَةِ حَدُنُنَا مُحَمَّدُ حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَا فِيعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ حَدَّمُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ ٱلْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِمْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَ لَتِ آمْرَأَ أَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارِسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱبْنَتِي اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي ذُوَّجُتُهَا أَفَأْصِلُ فيهِ فَقَالَ لَمَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمَوْصُولَةَ حَذْتُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُ كَيْنِ حَدَّ ثَنَاصَغُرُ بْنُ جُوَيْرِيَةً عَنْ نَا فِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُاقَالَ سَمِوْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْواصِلَةَ وَ ٱلْمُسْتَوْصِلَةَ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَارِّلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُو دِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَ اللهُ ٱلْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ وَالْمُتَغَيِّصَاتِ وَالْمُتَفَيِّ الْمُفَيِّرَ اتِ خَلْقَ اللهِ مَالِي لاَ اَلْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ مَا سِبِكُ الْوَاشِمَةِ حَدْنَ يَعْنِي حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ عَنْ مَعْمَرِ

عَنْ هَآيِم عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْنُ حَقَّ وَنَهِيْ عَنِ الْوَشْمِ حَرْثَتَى ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَا اسْفَيْانُ قَالَ ذَكَرْتُ لِمَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَالِمِسِ حَديثَ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمَّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَديث مَنْصُور حَرْسُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مُجْعَيْفَةً قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلَّبِ وَآكِلِ الرِّبا وَمُوكِلهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ لِمُرِكِ الْمُسْتَوْشِمَةِ حَ**رْنَا** ذُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثُنَا جَوِيْ رَعَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي عُمَرُ بِإِمْرَأَةٍ تَشِهُمْ فَقَامَ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْم فَقَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ فَقَمْتُ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنَا سَمِعْتُ قَالَ مَاسَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَشِمْنَ وَلا تَسْتَوْشِمْنَ حَرْبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَرُنَّ لَمُحَدِّدُنُ الْمُثَّى حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّ خَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ ٱلْوَاشِهَاتِ وَٱلْمُشْتَوْشِهَاتِ وَٱلْمُتَمَّرِضَاتِ وَٱلْمُتَفَرِّبَاتِ لِلْمُسْن الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالَى لاَ الْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى السَّصَاوير حَرْنَ آدَمُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذَنْ عَن الزُّهْ مِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلِحَةً رُضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلاّ بِّكَةُ بَيْنَا فيهِ كَلْبُ وَلا تَصاويرُ \* وَ قَالَ الَّايْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن ابْن شِهابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ سَمِعْتُ اَبْا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَ عَذَابِ الْمُصَوِّدِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَرُبُ الْجَينِدِيُ قَالَ حَدَّمَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَن مُسْلِمِ قَالَ

17.

كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِيصُفَّتِهِ كَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ قَالَ سَمِفْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا بَّا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْمُصَوِّرُونَ حَدْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ ثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُمَدَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَاخَلَقْتُمْ قولهأشي سمعته الح مَا سُبُ نَقْضِ الصُّور حَرُبُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنِي يعنى تبلىغ الماء الى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَثُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْأً فيهِ تَصَالِبُ إِلاَّ نَقَضَهُ حَرْبُنَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِدِ حَدَّنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَا آبُوزُ رْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُمَ يْرَةَ داراً بِالْمَدينة فَرَأَى فِي اَعْلاهَا مُصَوِّراً يُصَوِّرُ فَقَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِ بْطَهُ فَقُلْتُ يَا آبَا هُرَ يْرَةَ آشَيْ َ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَهَى الْجِلْيَةِ مَا رَاكُ مِنْ التَّصَاويرِ حَدْمُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَيْدِ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرامٍ لِى عَلَىٰ سَهْوَ وَلِى فَيها تَماثيلُ فَلَآ رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكُهُ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ خَفَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَ تَيْنِ حَذْنَ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّفْتُ دُرْنُوكًا فيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَ نِى اَنْ ٱ نْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ

أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ لَمُ اللَّهُ مَنْ كُرِهَ الْقُمُودَ

عَلَى الصُّورِ صَرْتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الرِّفَالَ حَدَّ ثَنَاجُوَ يْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَامِيمِ عَنْ عَالِشَةً

قوله تصالب أي تصاوىركما وقع فى رواية الكشميهني انظر العني قوله نقول أى قال الله تعالى اھ قسطلانى قوله يتور هو آناء كالطست اهعيني

قوله منتهى الحلية أىذاك منتهى الحلية المعبر عنها بالتحصلاه

قوله نقرام قال في المصباح القرام مثال كتاب الستر الرقيق و بعضهم نزيد: وفيه رقمونقوش.والمقرم وزان مقودو المقرمة بإلهاء أيضاً مثله اه

قوله فيها تماشل كذا فى الشارح وفى بعض أوحخ المتن فيه عاثيل و هــو أظهر لان مرجع الضمير قرام

قوله سـهوة وهي الصفة تكون بين مدى البيوت و قيل الكوّة وقيل الرفّ

وقيل هو بيت صغير منحدر في الارض شبيدبالخزانةالصغيرة

اھ من العيني قوله درنوكاً ويقال

ا أذنيت نخ

قوله عرقة بضم النون و الراء وكسرهما و بضم النون وفتم الراء وسادة صفيرة اه شارح قوله وتوسدها أصله وتتوسدها

قوله يومالاول من باب اضافة الموصوف المراد الى صفته و المراد به الوقت المساخى و للكشميهن يوم اول باسقاط أل اه شارح

(راث)ریثاً من باب باع أبطأ اه مصباح

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱنَّهَا ٱشْتَرَتْ ثَمْرُقَةً فيها تَصاويرُ فَقَامَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِالْبِابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِثْمَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَاهِذِهِ النَّمْرُ قَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُقَالُ كَمُمْ آخِيُوا مَاخَلَقْتُمْ وَ إِنَّ ٱلْمَلَا يُكَمَّ لَا تَدْخُلُ بَيْنَا فيهِ الصُّورُ حَدْمُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلا يُكَدَّ لْأَتَدْخُلُ بَيْنَا ۚ فَيهِ الصُّورَةُ قَالَ بُشْرُثُمَّ آشْتَكَىٰ زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاذِا عَلَى بابِهِ سِتْرُ فَيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِمُبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَنْيُمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُ يُخْبِرْنَا زَيْدُ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْاَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَمْهُ حينَ قَالَ إِلَّا رَقَمًا ف تَوْبٍ ه وَ قَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و هُوَ ابْنُ الْحَرِث حَدَّ ثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّ ثَهُ بُسْرٌ حَدَّ ثَهُ زَيْدُ حَدَّثَهُ ٱبُوطُلِّهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَمُ ٢٠ كُرْاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي التَّصَاوير **حَدْثُنَا** عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ قِرَاهُ لِمَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا وَقُالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آميطِي عَنِّي فَانَّهُ لاَ تَزْالُ تَصْاوِيرُهُ تَعْرِضُ لى فى صَلاتى مَا بِ عِبْ لا تَدْخُلُ الْلَا يُنكَةُ بَيْنَا فيهِ صُودَةً حَدُمُنا يَخِي بْنُ سُلَمْأَنَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَرْاثَ عَلَيْهِ حَتَّى آشْتَدَّ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَ جَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيهُ فَشَكَما اِلَيْهِ مَاوَجَدَ فَقَالَ لَهُ اِنَّالاُ نَدْخُلُ بَيْنَا أَفِيهِ صُورَةً وَلا كَاٰبُ لِ صِفْ مَنْ لَمْ يَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةً حَذْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا اَشْتَرَتْ ثَمْرُقَةً فيها تَصاويرُ فَلَاّ رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَ فَتْ فِي وَجْهِهِ

قوله مجد بن جعنر ا<sub>م يثب</sub>ت في نسخمة العينيّ

الْكُراهِيَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَىٰ رَسُو لِهِ مَاذَا ٱذْ نَبْتُ قَالَ مَابَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَت آشَتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَضِحَابَ هٰذِهِ الصُّورَ يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَاخَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذَى فِيهِ الصُّورُ لأ تَدْخُلُهُ الْمَلا يْكَهُ لللهِ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوّرَ عَرْنَا مُعَدَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنِي مُعَدَّدُ بْنُ جَعْفَر غُنْدَرٌ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِهِ ٱ نَّهُ ٱشْتَرَىءُلاماً حَجَّاماً فَقَالَ إِنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَالْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَمَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوّرَ مَا لِكِ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ حَرُنُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثُنَا سَعيدُ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقْالَ سَمِعْتُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْصَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْياكُلِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَنْ يَنْفَخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ لَلْ اللَّهِ وَلِذَافِ عَلَى اللَّا بَّةِ حَذَّمْنَا قُتَيْبَةُ بْنُسَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبُوصَفُوانَ عَنْ يُونَسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ إِبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً بْنِ ذَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَادِ عَلَىٰ إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَدَ كِيَّةُ وَأَرْدَفُ أَسَامَةً وَرَاءَهُ مَا سِبِهِ الثَّلاَئَةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَدَّتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَا ۚ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّمَةً ٱسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِهُ ۚ بَى عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ فَخَمَلَ وَاحِداً بَنْ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ لَمِنْ يَدَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّاتَةِ اَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّاتَةِ اِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ حَدُمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا آيُّونُ قَالَ ذُكِرَ الْأَشَرُّ الثَّلا ثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آثَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَفَدْ حَمَلَ ثُثَّمَ

الهمزة وبدون الالب واللام و في رواية الكشميهنيّ اشرّ الثلاثة بآثبات الغمزة و حدف اللام انظر العنيّ

قوله الاشرّ الثلاثة أى علىالدابة هكذا بالالف و اللام فى الاشرّ رواية الحموىّ و فى رواية المستملى شرّ الشلائة بدون إرسول الله نخ

َ بِيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ اَوْقَتُمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شُرٌّ اَوْا يَهُمْ خَيْرُ البنك إذ ذاف الرَّجُل خَلْفَ الرَّجُل حَدْثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثُنَا هَامْ قَالَ حَدَّثَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ مَا لِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا اَ نَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةَ ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ نَذري مَاحَقُ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ۚ قُلْتُ اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ اَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اِذَا فَمَلُوهُ قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْمِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ كَمِثِكَ إِدْدَافِ الْمُزْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلُ حَدُّمُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّمُنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَغْنِي بْنُ أَبِي إِسْحِقَ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَ اِنّى لَرَد يفُ أَبِّ طَلَّحَةً وَهْوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

خلاف قادمته وكذا من السرج وهي التي يستند اليهاالراكب والجمع الاواخر اه قوله ابن جبل سافط لابي ذر واداة النداء

آخرة الرحل بالمدّ

قوله ابن جبل سافط لابی ذر واداة النداء ثابتة للكشمیه نی فی جیع رسول الله كا فی الشار ح

قوله وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسل وفي الشرح المطبوع القسطلاني هذه الزيادة (وهي صفية بنت حي ) تحت علامة المتن قوله المرأة بالنصب الرفع أي فقلت وقعت المرأة اه عيني

[٧٨]

باب البرّ و الصلة وقد والصلة وقد والصلة وقد والصلة وقد والصلة وقد والديد والديد وسنآ نخ

وَسَلَمَ إِنَّهٰا أَثْمُمُ فَشَدَدْتُ الرَّحْلُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا دَنَا اوْرَأَى المَدِينَةَ قَالَ آيِبُونَ تَا يَبُونَ عَابِدُونَ لِرَ بِنَا الحامِدُونَ مَلِ بِ الْإِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرِي حَرَّمْنَ احْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّمُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبِهِ اللهِ اللهُ يُونُسَ قَالَ حَدَّمُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْ عَنْ عَبِهِ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ما بنير والصِّلة \* وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوالِدَيْهِ صَرْبَا اَبُوالْوَلْهِدِ قَالَ حَدَّمَنَا الم

(شعبة )

أي لايجاهد الرجل الا" باذن ابويه اه عيني

قوله قال الوليد س شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ ءَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا عنزار أخبرنى هو من تقديم اسمالراوي صَاحِثُ هَٰذِهِ الدَّارِ وَٱوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَىٰ ذَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ على الصيغة وهوجائز وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ اَحَتُّ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلاةُ عَلى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَى قَالَ ثُمَّ اھ منالعيني قوله ثم أى لم يضبط بْرُ الْوْالِدَيْن قَالَ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَني بَهِنَّ وَلَو أَسْتَرَدْ تُهُ لَوْادَني فيالفر عكأصلهالياء المباب مَن اَحَقُّ التَّاسِ بحُسن الصُّحْبَةِ حَدُّنَ الْتَكْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّ ثَنَا جَرِيْر و ڪتب فوقها عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَدْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ في الفرع كذا قال الفاكهاني الصواب جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَحَقَّ بُحُسْن عدم تنو شه لانه صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ موقوفعليه فيالكلام والسائل للتبظر آبُوكَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ شُنْرُمَةَ وَيَخْنَى بْنُ آيُونَ حَدَّثُنَّا آبُو زُرْعَةَ مِثْلُهُ لَمِ إِلْ الجواب و التنوين لأيُجاهِدُ اِللَّهَا ِذِن الْاَبَوَيْنِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلِيءَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا لانوقفعليه اجاعا فتنوىنه و وصله عا حَدَّ ثَنَا حَبِيتُ حَ قَالَ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَبِي بعده خطأ فيوقف الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلجاهِدُ قَالَ علمه وقفة اطيفة ثم يؤتى عابعده اه اللَّكَ أَبُوانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفيهِ مَا فَاهِدْ للر بِلْ سَبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ حَذْمُنا قسطالاني ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا اِبْراهِيمُ بْنُسَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ خْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَمْرِ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْتَبر الْكُبْائِرِ أَنْ يَلْمَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْمَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَ بَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُثُ أُمَّهُ لِمُرْبُ إِلَى إِجَابَةِ دُعَاءِ مَن

بَرَّ وَالِدَيْهِ **حَدَّمْنَا** سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اِسْمْمِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ قَالَ

أُخْبَرَ نِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَىٰ غَارِ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطّت عَلىٰ فِمَ غَارِهِمْ

صَخْرَةُ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ

صَالِحَةً فَادْعُوااللهُ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ

قولهويسبأمدحكي الشارح هنا زيادة فيسبأمه اه فانظر

قوله يفرجها بهذا الضبط وقال العينيّ كسر الراء

بران وَلِي صِبْيَةُ صِغَارُ كُنْتُ اَدْعِيٰ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ خَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوالِدَيّ أَسْقِيهِ مَا قَبْلَ وَلَدَى وَ إِنَّهُ نَأْى بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْ تُهُمَا قَدْ نَامًا عَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ آخِلُتُ فَجَنْتُ بِالْحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْسِهِمْ اَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَٱكْرَهُ اَنْ ٱبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَلَمْ يَوَلْ ذَٰلِكَ دَأْبِ وَدَأْ بَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَعْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ٱتِّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِهَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ كَلَمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي أَنْتُهُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِثُ الرَّجَالُ النِّسِاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَا بَتْ حَتَّى آتِيهَا عِائَةِ دينَارِ فَسَمَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دينار فَلَقيتُها بِهَا فَكُمَّ أَقَمَدْتُ بَنِنَ رَجْلَيْهَا قَالَتْ يَاعَبْدَ اللَّهِ أَتَّق اللَّهَ وُلا تَفْتِح الْخَاتَمَ الدَّبِحَقِّهِ فَقَمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَانْ كُنْتَ تَمْلَمُ أَنَّى قَدْ فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُ جَلْأ مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ آسْتَأْجَرْتُ اَحِيراً بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلُهُ قَالَ اعْطِنِي حَتِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَذَلْ اَذْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرا وَراعِيَهَا فَجَاءَ فِي فَقَالَ آتَّى اللهُ وَلا تَظْلِمِي وَاعْطِي حَبِّي فَقُلْتُ آذْهَبْ اِلَّى ذَٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ ٱتَّقِى اللَّهُ ۖ وَلاَ تَهْزَأُ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لْأَهْرَأُ بِكَ نَخُذُ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاءِيهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْفَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُم لَمِ اللهِ عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَا ثِرِ \* قَالَهُ ابْنُ عَمْرِ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْثُنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْمَنْصُورِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَكُرِهَ لَكُمْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ حَدَّثَىٰ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوالسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَسِهِ رَضِيَ الله عُنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَنْيَتُكُمْ بِأَ كُنبَرِ الْكَبْائِرِ قُلْنَا بَلَى لِارَسُولَ اللهِ

قولهأرز كذا ضبطه الشارح وفيه لغات انظرالمصباح

توله ومنع كذا بغير توسكم فال إنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تَوْبِهُ وَمِنْ اللهُ عَرَّمَ عَلَيْكُمْ السُّوْلُ اللهِ الناس اللهِ عَنْ الْخُرُ يُرِيّ عَنْ عَ الْفُلْ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ عَنْ عَ وَحَرَّمَ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

司马山沙水

قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا عَفِلَسَ فَقَالَ الْأَوَقُولُ الزُّور وَشَهَادَةُ الرُّود اَلاْوَقُولُ الزُّود وَشَهَادَةُ الرُّود فَاذَالَ يَقُولُما حَتَّى قُلْتُ لا يَسْكُتُ **مَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ** أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبْائِرَ أَوْسُئِلَ عَنِ الْكَبْائِرِ فَقَالَ الشِّيرِكُ باللَّهُ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ فَقَالَ الْأَانَتِكُمْ بِأَكْبَرَ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ اَوْقَالَ شَهَادَةُ الزُّور قَالَ شُمْنَةُ وَأَكْثَرُ ظَنَّى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ لَلْمِكِ صِلَّةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكَةِ حَدُنُ الْمُمْيِدِيُ حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثَا هِشَامُ بْنُ عْنُ وَةً أَخْبَرَ نِي أَبِي أَخْبَرَ شِي أَشْاءُ آ بَنَةُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ٱتَتْنِي أَتِي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَ لْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا قَالَ نَمَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأ نزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ فَيَمَا لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ لَم يُقَا تِلُوكُمُ فِي الدِّينِ لَم بِكَ صِلْةِ الْمَزأة أُمَّهَا وَلَهُ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْتُ مِنْ عَنْ مَنْ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ اَسْمَاءَقَالَتْ قَدِمَتْ أُمِّى وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَ يُشِ وَمُنَّدِّهِمْ إِذْعَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَسِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرْتُ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ ذَاغِبَةُ قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ حَدْثُنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْاسُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ فَمَا يَأْمُنُ كُمْ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُنُ فَا بِالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ وَالصِّلَةِ للبِكِ صِلَّةِ الْآخِ الْمُشْرِكِ حَرْنَ مُوسَى ابْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزيْزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأْى عُمَرُ حُلَّةَ سِيرَاةَ تُباعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آبْتَعْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا لِمَا لَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فَأْتِي

النُّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ

قوله حملة سميراء باضافة حلة لتماليها ولابى ذرحلة بالتنوين و السيراء نوع من البرود فيه خطوط

وکان من حریر اہ شار ح

قُلْتَ فَهٰا مَاقُلْتَ قَالَ اِنَّى لَمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا اَوْتَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِمَا عُمَرُ اِلَىٰ آخِ لَهُ مِنْ آهُل مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ۖ لَمَ اللَّهِ فَضْلَ صِلَّةِ الرَّحِم حَدُنُ اَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَّانَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْعَةَ عَنْ أَبِي اَيُّوبَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي أَلِحَنَّةً حِ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّاحْمَن حُدَّتُنَا هَوْ: حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَّاٰنَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَب وَ اَبُوهُ عُمَّاٰنُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُما سَمِعا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي إَتُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَبُ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللهُ لْأَتَّشْرِكُ بِهِ شَيْأً وَتُقيمُ الصَّلاةَ وَتُوْتِي الرَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأْنَّهُ كَانَ عَلَىٰ دَاحِلَيهِ مِلْ اللَّهِ الْقَاطِمِ عَرْمَنَا يَخِيَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِابِ أَنَّ مُعَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِمٌ مُ اللَّهِ مَنْ بُسِطَلُهُ فِ الرِّذْقِ بِصِلَةِ الرَّحِم مَرْتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْن قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي شَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَلُهُ فِي دَذْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأُ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ حَدْنَ يَعْنِي بْنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِيهًا بِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَتَّ أَنْ يُبْسَطَلُهُ فِي دِزْقِهِ وَيُنْسَأُ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ دَحِمَهُ لَمَ اللَّهِ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ عُرْتِي بِشُرُ بِنُ مُعَدِّداً خَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِ مُزَدِّد قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسْارِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخُلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْمَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ قَالَتْ بَلي

قولدأرب بفتم الهمزة والراء بعدهاموحدة منوّنة بالرفع أى له حاجة اه شار ح

ولم في أثره أي أحله اهشار م

يَارَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ فَاقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ

ان آل آي قلان خد

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَثَقَطِّمُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ حَرَّمُنَا خَالِهُ بْنُ عَالَدٍ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللهِ بنُ دينارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شِحْنَةٌ مِنَ الرَّحْن فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَمَكِ قَطَمْتُهُ حِرْنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِمُ شِحِنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ لِمَ الْحِكَ يَبْلُ الرَّحِمَ ببلالْها حَدْنَ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّثِنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمُعيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَازِمِ أَنَّ عَمْرَ و بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَاداً غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرُو فِي كِتْلَابٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر بَياض لَيْسُوا بِإَوْ لِيَابِي إِنَّمَا وَ لِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيْانِ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ ٱبْلُّهَا بِبِلا لِهَا يَعْنِي اَصِلْهَا بِصِلَّتِهَا ۞ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللهِ بِبلاها كَذَا وَقَعَ وَبِبَلا لِهَا آجْوَدُ وَاَصَحُّ وَبِبِلاهَا لا اَعْرِفُ لَهُ وَجْهَا ۖ مَا صِبْكَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ حَذْنُ مُمَّدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو

قوله شجنة بكسر الشين وبجوز فتحها وضمهاوأصله عروق الشجر المشتبكة اه منالشارح

قوله يبل على بناء المعلوم وفاعله محذوف تقديره يبل الشخص المكلف وبجوز أن يكون يبل على صيغة المجهول مسنداً الى الرحم كما فى العين وهوالنداوة وأطلق وهوالنداوة وأطلق المياس على الصلة كما المطاق اليبس على المقطعة قاله القسطلاني

قوله قطعت بفتحات ولابى ذر قطعت بضم أوّله وكسر ثانيــه مبنيــآ للمعجهول اه شارح وَ فِطْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ

الواصِلُ بِالْمُـكَافِيِّ وَلَكِنِ الواصِلُ الَّذِي إذا قَطَعَتْ رَجِمُهُ وَصَلَهَا الْمِلْكِ

مَنْ وَصَلَ دَحِمُهُ فِي الشِّيرُكِ ثُمَّ أَسْلَمَ حَدُمنَ أَبُو الْيَأْنَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيّ

قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكَيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يا رَسُــولَ اللهِ

اَرَأَيْتَ الْمُوراً كُنْتُ اَتَّحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي

فيها مِنْ أَجْرِ قَالَ حَكَيْمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَتَ عَلَىٰ ماسَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ﴿ وَيُقَالُ ٱ يُضاَّ عَنْ أَبِي الْمَانِ ٱ تَحَنَّتُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحُ وَابْنُ الْمُسَافِر اَ تَعَنَّتُ \* وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ التَّعَيُّثُ التَّبَرُّوُ \* وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ للإلك مَنْ تَرَكَ صِبْيةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْمَتَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْمَازَ حَهَا حِزْمُنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُرِّمِ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلِيَّ قَدِيْصِ اَصْفَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهْيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ ٱلْمَثُ بِخَاتَم النُّبُوَّهْ فَزَ بَرَنِى أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَ بْلِي وَاَخْلِقِيثُمَّ اَ بْلِي وَاَخْلِقِ ثُمَّ اَ بْلِي وَاَخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ يَهْنَى مِنْ بَقَايْهَا لِل**ِهِ كُ** رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعْالَقَتِيهِ \* وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ اَخَذَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ﴿ حَرَّمُنَا ﴿ مُوسَى بْنُ اِسْمُميلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَمْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُبْمِ قَالَ كُنْتُ شاهِداً لِا بْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَمُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرْاقِ قَالَ ٱ نَظُرُ وَا إِلَىٰ هَٰذَا يَسْأَ أَنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِمْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَاٰدَيْخَاتَثَايَ مِنَ الدُّنْيَا ٱبُو الْيَهَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ اَنَّ عُمْ وَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِمُشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَدَّ ثَنْهُ قَالَتْ لجاءَ ثَنِي آمْرَأَةُ مَمَهَا ٱ بْنَتَان تَسْأَلُني فَلَمْ تَجِدْ عِنْدى غَيْرَتَّمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطِيتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَبْنَ ٱ بْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ نَفْرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَدَّ ثُنَّهُ فَقَالَ مَنْ يَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتَ شَيْأً فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ حَذْبُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الَّآيِثُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمَثْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا اَبْوِقَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَىٰ غَا تِقِهِ فَصَلَّى

قوله النحنث التبرر وحقيقته النجوزعن الحنث و هو الاثم واماًالتحنتبالتاء فلا يعرف له وجه

معها ايتان نخ

ُ فَإِذَا دَكُمَ وَضَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا **حَرْنَنَ** ٱبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَاشُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِي حَدَّثُنَا ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّميمُيّ جالِساً فَقَالَ الْاَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَلْتُ مِنْهُمْ اَحَداً فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَن لا يَوْحَمُ لا يُوْحَمُ صَرْمُنَا لَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَا عَرْ ابْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوَآمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ حَدُنْ البُّ أَبِ مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا أَمْرَأَتُهُ مِنَ السَّنِي تَحْلُبُ ثَدْيَهُا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَ ثُهُ فَا لَصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَادْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبُّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهْيَ تَقْدِرُ عَلِيْ اَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللهُ ْ أَرْحَمُ بِمِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا مُربِكَ جَمَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِأْنَةَ جُزْءِ حَدْمُنا الْحُكِمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أَبَا هُمَرَ يْرَةً قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِا نَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْمَةً وَتِسْمِينَ جُزْأً وَٱنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً وَاحِداً فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحُهُم الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصيبَهُ المبن قَتْل الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلّ مَعَهُ حِرْمِنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثْيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْ ِ أَعْظُمُ قَالَ أَنْ تَعْجُمَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ أَى قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْ كُلِّ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ آيّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَليلَةَ جَادِكَ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالىٰ تَصْديقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْهَا آخَرَ

قــوله من لا يرحم لايرحم بالرفعوالجزم فىاللفظين فالرفع على

الخبر و الجزم على ان من شرطية وعلى الاول اكثر الرواة

كما فى الشارح قولدان نزع وضبط ان بكسر الهمزة أيضاً

انظر الشار ح

قوله تحلب ثدیما کذا عند الشارح قال و روی ثدییها وفی

نسخة تحلب ثديها بفتع الحياء و اللام مشددة وثديها بالرفع

فاعلاً و هو الذي عند العينيّ وجرى عليه طبع مصر قال العينيّ وروى ثدياها

بالتثني**ة وقوله** تسقى فيدروايتان اخريان

تسعى وبسقى

وكسرها (شارح)

قوله حدثني عبدالله بالافراد لابي ذر ولغيره بالجمعاه شارح

قوله الحجر بفتع الحا، ( ما بنت وَضِم الصَّبَى فِي الْجِنْ حَرْمُنَا مُعَدَّدُنُو الْمُشَى حَدَّثُنَا يَخِيَ بنُ سَعيد عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَضَعَ صَبيًّا في جَعْره يُحَيِّكُهُ فَبِالَ عَلَيْهِ فَدَعَا عِلْهِ فَأَتْبَعَهُ لَمِ ٢٢ وَضْعِ الصَّبِي عَلَى الْفَغِنِد مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا عَادِمُ حَدَّثَنَا الْمُفْتَمِرُ بْنُ سُلَمَانَ يُحَدِّثُ عَن أَبِهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا تَمْمَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمْانَ التَّهْدِيّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُمْانَ عَنْ أسامَةَ بَن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنى فَيُقْمِدُنى عَلى نَفِذِهِ وَيُقْمِدُ الْحَسَنَ عَلَىٰ فَجَذِهِ الْأُخْرِي ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُمَا فَإِنَّى ٱڒڂٛۿؙؙۿٵ۞ۅؘعَنْ عَلَىّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّمْيُ فَوَقَعَ فى قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدى مَكْتُوبًا فَمَا سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُ مَا اللهَان حَدُنُ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَا نِشَــةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى آمْرَأُهِ مَاغِرْتُ عَلَىٰ خَديجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِي بَلاث سِنِينَ لِلْا كُنْتُ ٱسْمَعُهُ يَذْكُرُهُا وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَتُهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتِ فِي أَلِحَنَّةٍ مِنْ قَصَبِ وَ إِنْ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدى فى خُلِّتِهَا مِنْهَا ﴿ لِكِنَّكُ فَضْلَ مَنْ يَمُولُ يَتيماً حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حَازِمِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَـتيم فِي الْجُنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بَأَصْبَعَيْهِ السَّتَبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ لَمِ بِكُ السَّاعَى عَلَى الأَرْمَلَةِ حَدُنُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَاللِّ عَنْ صَفْوانَ بْنِسْلَيْم يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجُأْهِدِ فِي سَبيلِ اللهِ أَوْكَالَّذَى يَصُومُ النَّهٰ إِذَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَدْثُنَّ إِشْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدَّبِلِيِّ عَنْ أَبِي الْمَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطيعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

توله في خلتها قال فى التحاح الخلة الخلمل يستوى فيه المذكر و المؤنث لانه في الاصل مصدر اه

وَسَلَّمَ مِثْلَهُ لَمْ اللَّهِ السَّاعَى عَلَى الْمِسْكِينِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَهُ حَدَّثُنَّا

مَا لِكُ عَنْ ثَوْرِ بْن زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ الله عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ السَّاعَى عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْلِسَكِينَ كَالْجُاهِدِ في سَبيل اللهِ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ الْقَمْنَيُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَقَتُرُو كَالصَّائِم لاَ يَفْطِرُ مَلِ بِك قوله وأحسه يعنى رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ حَدَّنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِلُ حَدَّثَنَا آيُونُ عَنْ أَبِي قِلا بَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْهَاٰنَ مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثُ قَالَ اَ تَيْنَا النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فقوله يشك القعني شَبَبَةُ مُتَقَادِ بُونَ فَاقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ آنَّا آشَتَقْنَا آهَلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي آهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً رَحِيماً فَقَالَ آرْجِمُوا إِلَىٰ آهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ ومقوله قوله و سألنا بفتيم وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَلْيُؤَذِّنَ لَكُمْ اَحَدُكُمْ االام كاهوالمصرح نُمَّ لَيَوْ مَكُمْ أَكْبَرُكُمْ عَ**رْنَا** إِسْلِمِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ في الشرح و ضبط عَنْ أَبِي صَالِلِ السَّيَّانِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا بالسكون في الاصل المطبوع رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقِ ٱشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثْرًا فَنَزَلَ فيهافَشَرِبَثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْتُ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الكَاْت مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِثْرَ فَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ آمْسَكُهُ بِفِيهِ فَسَقَى ٱلكَلْتَ فَشَكَرَاللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَظْبَةٍ أَجْرُ حَلَيْنَ ۚ أَبُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةٍ وَثَمُّنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَائِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَداً فَكَأْ سَلَّمَ النَّبَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلاَعْرَابِيّ لَقَدْ حَعَرْتَ واسِماً يُريدُ رَحْمَةَ اللهِ حَدْثُنَا أَبُو أُمَيْمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِغَتُهُ

يَقُولُ سَمِعْتُ النُّهُمْانَ بْنَ بَشيرِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ تَرَى

الْمُوْمِنِينَ فِي تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاظُهِهِمْ كَمُّثَلِ ٱلْجَسَدِ إِذَا ٱشْتَكَىٰ عُضُواً تَدَاعَىٰ

مالكاً بقوله عدالله ابن مسلة وهوالقه: ي جلة معترضة أقحمها النخاري بن القول

قوله كان له صدقة ولابی ذركان له به صدقة اهشارح قوله الوصاءة أی الوصیة ویروی الوصایة بالیاء یدل الهمزة اه عینی و فی نسخة الوصاة

قوله بوا مقدفی الشرح هی بیاء مکسورة جم با تقسة وهی الغائلة

قوله يانساء المسلمات مناصافة الموصوف اللى صفته أى يانساء الانفس المسلمات و فرسن شساة هو مافوق حافرها اه من الشر ح

لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُيُّ حَرْثُنَا اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا اَبُو عَوَالَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَامِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْساً فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْدَا بَهُ إِلاَّ كَأَنَ لَهُ صَدَقَةً حَدْثُنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِمْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لا يَرْحَهُم لا يُرْحَهُم ما ب الوَصَاءَةِ بِالْجَارِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَآغَبُدُوا اللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً وَبالْوالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِلَىٰ قُوْ لِهِ مُخْتَالاً عَفُوراً حَذُنا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أُو يُسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ يَخْيَ بْنِ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي اَبُو بَكُر بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَا لِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِحَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ حَدُمنَ مُحَمَّدُ ابْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُعَدِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ جِبْرِيلُ يُوصيني بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ لَمُ ٢٦٠ إِفْمِ مَنْ لَا يَأْمَنْ جَادُهُ بَوَاثِقَهُ \* يُوبِقِهُنَّ يُهْلِكُهُنَّ \* مَوْ بِقا مَهْلِكا حَدُنُ عَلَى عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْح أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لا يَأْ مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴿ تَا بَعَهُ شَبَابَةُ وَاسَدُبْنُ مُوسَى ١ وَ قَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُمْأَنُ بْنُ عُمَرَ وَٱبُو بَكُم بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْقَبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُ الْبَعْقِرَنَّ جَارَةً جَارَةً خِارَتِهَا حَدُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَا سَعيدُ هُوَا لَمَقْبُريُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمات لا تَحْقِرَنَّ جارَةً

لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ لَمُ إِلَى مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذِ

جادَهُ حَرْنًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوالْاحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِهُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

( الآخر )

الآخِرِ فَلاَيُؤْذِ لِجَادَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَن

قوله أوليصمت بضم الميم وتدتكسر أى ليسكت اه شار ح

قوله جائزته نصب مفدول ثان لیکرم لانه فی معنی الاعطاء أو بنزع الخافض أی بجائزته و الجائزة العطاء اه شار ح

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اَوْ لِيَصْمُتْ حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى سَعِيدُ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْمَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أَذُنَاىَ وَٱبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَاَّمَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَيلَ وَمَا جَائِزَتُهُ لِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلاَنَةُ اللَّهِ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَضَمُّت مَا بِاللَّبُ حَقِّ الْجِوْادِ فِي قُرْبِ الْأَبُوابِ حَذْمُنَا حَجُّالُجُ ابْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي اَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةً عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُــولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَىٰ آيَہِمَا أَهْدِي قَالَ إِلَىٰ أَقْرَ بِهِمَا مِنْكِ بَابًا المِ اللَّهِ كُلُّ مَنْرُوفٍ صَدَقَةً حَرْنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا ٱبْوغَسَّانَ قَالَ حَدَّ بَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ حَذَرُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَميدُ بْنُ أَبِ بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْكَشْمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْئِلِم صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَـهُ وَ يَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ آوْلَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ ٱلْمَاهُوفَ قَالُوا فَانَ لَمْ يَفْعَلَ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَانِ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُسْبِكُ عَنِ الشَّرِّ فَا نَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ لَمُ النَّبِي عَنِ النَّكُلامِ \* وَقَالَ أَبُوهُمَ يَرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَامِمَةُ الطَّلِيّبَةُ صَدَقَةٌ حَذْتُنَا اللَّهِ عَدَّنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَمْرُ وَعَنْ خَيْمَةً عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ ذَكَرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَآشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَآشَاحَ بوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ امَّا مَرَّ نَيْنِ فَلاَ اَشُكُّ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَارْنَكُمْ يَجِدْ فَبِكُلِمَةٍ

قولهأشاح أىأعرض قوله فان لم بجد أى أحدكم شــق تمرة

طَيِّبَةٍ مُلْ بِثُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ حَرْمُنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالْشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالُو االسَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِ مَنَّهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّهْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَهْلًا يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ الرَّفْقَ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالُو ا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُم خَرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بِالَ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ لا تُزْدِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ المبت تَمَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَمْضِهِمْ بَمْضاً حِرْمِنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّ ثَنَاسُفْيانُ عنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي اَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَكَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً اِذْجَاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ اَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ٱشْفَهُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَالَيشَاءُ لَمُ اللَّهُ تَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ مُقيتًا \* كِفْلُ نَصِيبٌ \* قَالَ أَبُومُوسَى كِفْلَيْنِ أَجْرَيْنِ بِالْخَبَشِيَّةِ حِرْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَّهُ كَاٰنَ اِذَا اَتَاٰهُ السَّائِلُ اَوْصَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اَشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَ لْيَقْضِ اللهُ عَلَىٰ لِسَانَ رَسُولِهِ مَاشَاءَ ﴿ لَكِ لَمْ يَكُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلَا مُتَفَعِّشاً حَرْنَ حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ سَمِعْتُ مَسْنُرُوقاً قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا جَريث

قوله ولم تسمع ولابی ذر أولم تسمع بهمزة الاسستفهام و واو العطف اه شار ح

قوله لاتزرموه أى لاتقطعوا عليه بوله (شارح) قوله عن ابيه ابى موسى و فى بعض النسخزيادة عن قبل الموسى و هى زائدة قوله وكان النبيّ الح خبر كان هو قوله أفبل علينا وجالساً نصب على الحال من النبيّ قاله العينيّ وذكر القسطلانيّ رواية اذا مدل اذ

قوله فاحشــاً ولا متفحشاًأىلابالطبع ولابالتكلف عَنِ الْاَعْمَشِءَنْ شَقَيقِ بْنِسَلَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وحينَ

قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ قوله من أخيركم باثبات فَاحِشاً وَلا مُتَفَّحِشاً وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيَرَكُم أُخْسَنَكُمْ الهمزة بوزنافضلكم خُلُقاً حَدُنُ مُعَدُ بنُ سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ على الاصل الا انهم مُلَيْكُةً عَنْ عَالِيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ ٱ تَوُا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا تركوه غالبا فها وفي شر و لایی ذر عن السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَالِيْمَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنْكُمُ اللهُ وَغَضِتَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهَالَّا يَاعَائِشَةُ الجوي والمستمليمن عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَ اِيْالِيهِ وَالْمُنْفَ وَالْفُخْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالُوا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَى خیرکم اہ شار ح قولهوالعنف يتثليث العين والضم أكثر وسكونالنون وهو صد الرفقاھ شارح

قوله عند المعتبة بالضبطين فى الناءكما فى الشارح أى عند الموجدة والسفط

مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيمِ وَلا يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِي صَرْبَا اَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا آبُو يَحْنِي فَلَيْحُ بْنُ سُلَمْانَ عَنْ هِلال بْن أسامَةَ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبًّا بَا وَلا فَأَشاً وَلَالَمَّانَا كَانَ يَقُولُ لِلاَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعَبَّةِ مَالَهُ تَربَ جَبِينُهُ حَذْنَ عَمْرُو بْنُ عيلى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَـواءِ حَدَّثُنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَّ رَآهُ قَالَ بِنَّسَ آخُو الْمَشيرَةِ وَبِنْسَ إِنْ الْمَشيرَةِ فَكَا ۚ جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف وَجْهِهِ وَآنْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَا آنْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَالِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ حينَ رَأَيْت الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَٱنْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ مَنَّى عَهِ دْتِنِي فَخَاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيْامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ آتِقَاءَ شَرَّهِ للباتِ حُسْنِ الْخُلْقِ وَالسَّحْاءِ وَمَا أَيْكُرَهُ مِنَ الْبُخْلِ \* وَقَالَ ابْنُءَبَّاسِكَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ ٱبُوذَرٍّ لَمَا ۚ بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخِيهِ أَرْكُبْ إِلَىٰ هٰذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ فَرَجَعَ قَقْالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَادِمِ الأخلاقِ حَرْمُنَا عَمْرُو بْنُ ءَوْنِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ هُوَ ابْنُ ذَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ

قَالَ كَاٰنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْسَنَ النَّاسِ وَٱجْوَدَ النَّاسِ وَٱشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ آهْلُ ٱلْمَدينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْطَلَقَ النَّاسِ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ ثُرَاعُوا لَنْ ثُراعُوا وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرَى مَاعَلَيْهِ سَرْجُ فِي غُنُقِهِ سَيْفُ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَخْراً أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرُ حَدُمنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ حَدَّثنا سُفْيانُ عَن ابن الْمُنكَدِد قال سَمِعْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاسُئِلَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْ قَطْ فَقَالَ لا حِزْنَ عَمَرُ و بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني شَقَتَ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرُ وَيُحَدِّثُنَّا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلا مُتَّفَعِّشاً وَ إنَّهُ كَانَ يَقُولُ إنَّ خِيارَكُمْ آخاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً عَرْبُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثَنَّا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوحَازِمِ عَنْ سَهْل بْنُ سَعْدٍ قَالَ جَاءَت أَمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلُ لِلْقَوْمَ اَنَدُرُونَ مَااْلُبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةً فَقَالَ سَهْلُ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فيها خاشيتُها فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱ كَسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ما آخستنَ هَٰذِهِ فَا كُسُنَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَكُمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا مْاأَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا نَحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ ٱ نَّهُ لا يُسْتَلُ شَيْأً فَكُمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتُهَا حِينَ لَبسَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى أَكَفَّنُ فيها حَذْمُنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْـدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبْاهْرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَادَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْبُح قَالُوا وَمَاالْهَرْ جُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ سَمِعَ سَلاَّمَ بْنَ مِسْكِينِ قَالَ سَمِمْتُ ثَايِماً يَقُولُ حَدَّ ثَنَا أَنَشَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

قوله لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا أى لاتراءوا جعد بمدى النهى أى لاتفزعوا وهى كلة تقال عند تسكين الروع تأنيساً واظهاراً للرفق بالمخاطب

القد الح

قولهاف بضم الهمزة وكسر الفاء مشددة منغير تنوينولابى ذر بفتهها و فيها اربعون لفة ذكرتها فى كتابى الكبير فى القرا آتالاربعة عشر و هو صوت يدل على النضجر اه شارح وقتمهاو أنكر الاسمى وقتمهاو أنكر الاسمى الكسر أى فى خدمة أهله اه من الشارح

قوله بم ولابي ذر لم اه شارح قوله ضرب الفعل نا ولابي ذر أو العبد و اه شارح

وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَالَ لِي أَفَّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا ٱلْأَصَنَعْتَ لَلِمِ الْحَبْ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ حَدُّمْنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَ لْتُ عَالِّشَةَ مَا كَانَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْنَعُ في أهْلِهِ قَالَتْ كَانَ في مَهْنَةِ آهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَت الصَّالاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ مَلِ المُ الْلِقَةِ مِنَ اللهِ حَدُمنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ٱبُوعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ بى مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَا فِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبَّ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهُ يُعِبُّ فُلانًا فَأْحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيْنادى جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ مَا لِكِ الْمُلِّ فِي اللهِ حَدَّثنا آدَمُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجِدُ آحَدُ حَلاْوَةَ الْايْمَانِ حَتَى يُحِبِّ الْمَرْءَ لاْيُحِبُّهُ اِلَّا بِلَّهِ وَحَتَّى اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْاَ نْقَذَهُ اللهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ آحَتَ إِلَيْهِ بِمَّا سِواهُمَا مَا صِبْكَ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأُولَٰ لِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى الذِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجْلُ مِمَّا يَخُرُ جُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَ قَالَ بِمَ يَضْرِبُ اَحَدُكُمُ الْمَرَأَ لَهُ ضَرْبَ الْفَعْلِ ثُمَّ لَمَلَّهُ يُمَانِقُها وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْثِ وَا بُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ حَرْثَى مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى اَ تَدْرُونَ اَئُ يَوْمِ هٰذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانَّ هٰذَا يَوْمُ حَرَاثُمُ ٱ تَدْرُونَ ٱ يُ بَلِدٍ هٰذَا قَالُوا اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ بَلَدُ حَرَامُ ٱ تَدْرُونَ ٱ يُ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوا اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَاتُمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَـٰكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كُوْمَةٍ يَوْمِكُمْ هٰذَا في شَهْرَكُمْ هٰذَا في بَلَدِكُمْ هٰذَا م**ارِبِكُ** مَا يُنْهِىٰ مِنَ السِّيبَابِ وَاللَّمْنِ ﴿ **حَزْنِ ا** سُلَنْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبابُ الْمُسِلِمُ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ \* تَابَعَهُ غُنْدَرْعَنْ شُعْبَةَ حِزْمُنَا ٱبُومَغْمَر حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً حَدَّثَنَى يَحْتِي بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيِلِّيَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لْأَيْرْمِي دَجُلُّ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلاَيْرْمِيهِ بِالْكُفْرِ اِلاَّادْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ حَدَّنَا مُعَدَّدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا عَلَيْحُ بنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلالُ بنُ عَلَى عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلاَ لَمَّانا وَلا سَبْتًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَالَهُ تَرْبَ جَبِينُهُ حَدُمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عِلَى بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكَ وَكَاٰنَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّحِرَةِ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّهِ غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرُ فيما لا يَمْلاكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمَنَ مُؤْمِناً فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ حِزْمَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثِنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْأَنَ بْنَ صُرَدِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱسْتَتِّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمْ أَفَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَا عَلَمْ كَلَّهُ لَوْ قَالَهُا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ فَا نَطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجْلُ فَأَ خَبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ ٱتُرِى بِي بَأْشُ أَعَجُنُونَ ٱنَّا آذْهَبْ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَذَنَّ حَدَّثَني

﴿ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبْرَ النَّاسَ بِلَيْـلَةِ

Y . . . .

قوله عندالمعتبة انتصر الشارح هنا على فتع التاء

قوله على ملة غـير الاسلام بتنوين ملة فغيرصفة وعلى بمعنى الباء اه من الشارح

قوله أترى بهـذا الضبط أى أتظن وقوله بىبأس خبر ومبتدأوروىأترى بىبأساً كإفىالشار

الْقَدْرِ فَتَلاْحِيٰ رَجُلاْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَالنَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ فَتَلاحِيٰ فُلانُ وَفُلانُ وَ إِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسٰى أَنْ يَكُونَ خَيْرِ ٱلْكُمْ فَالتَّمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّالِمَةِ وَالْخَامِسَةِ حِمْزُنْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَّا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمفرُور عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ رَأْ يْتُ عَلَيْهِ بُرْداً وَعَلِىٰ غُلامِهِ بُرْداً فَقُلْتُ لَوْ اَخَذْتَ هٰذا فَلبسْتَهُ كَأْنَتْ حُلَّةً وَاعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَأْنَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلِ كَلاَمُ وَكَأْنَتْ أُمُّهُ ٱغْجَوِيَةً فَيْلْتُ مِنْهَافَذَ كَرَنِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اَسْا بَبْتَ فُلاْنَا قُلْتُ نَمَمْ قَالَ اَفَيْلْتَ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ اِنَّكَ آمْرُ وَ فيكَ جاهِليَّةٌ قُلْتُ عَلىٰ حينِ ساعتي هٰذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّرِنِّ قَالَ نَمَ هُمْ إِخْوا أُنكُمْ جَمَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ ٱيْدِيكُمْ فَهُنَ جَمَلَ اللَّهُ آخًاهُ تَختَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمًّا يَأْكُلُ وَلْيُلْسِنْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا يُكَلِّفِهُ مِنَ الْعَمَل مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كُلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُفِنَّهُ عَلَيْهِ مَا صَحْفَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَكْرِ النَّاسِ نَخو قَوْ لِهِيمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَقُولُ ذُوالْيكَ يْن وَمَالا يُزادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ حَدُّمْنَا حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّشَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّشَا مُعَمَّدُ عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْمَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِيمُقَدَّم الْمُسْعِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ فِي الْقَوْمِ يَوْمَنَّذِ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَنُ فَهَابْا اَنْ أَيَكَاِّمِاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَت الصَّلاَةُ وَ فِي الْقَوْم رَجُلُ كَاٰنَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَانَبَيَّ اللهِ ٱ نَسيتَ ٱمْ قَصْرَتْ فَقَالَ لَمْ ۚ ٱلْسَ وَلَمْ ۚ تَقْصُرْ قَالَ بَلْ نَسيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْن فَقَامَ كَبَّرَ فَسَحِبَدَ مِثْلَ شُحِبُو دهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ زَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُحُودِهِ أَوْاَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ لَلِمِ لِكُ الْغَيبَةِ وَقَوْل اللهِ تَعْالَىٰ وَلَا يَغْتَتْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً آيُحِبُّ آحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ كُمِّ أَخْيهِ مَيْتاً فَكَرهْ تُمُوهُ وَآتَّقُو اللهُ إِنَّ اللهُ تَوَّابُ رَحييمُ صَ*دُنْ ال*َيْخِي حَدَّثُنَا وَكِيعُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِمْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنَّ

قوله فهابا و روی فهاباه باثبات المفتول ( شارح )

قوله لعـله يخفف ولابى:در أن يخفف ( شارح )

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا 'يَمَ ف كَبير أَمَّا هٰذَا فَكَأْنَ لأيسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّاهٰذَا فَكَأْنَ يَمْشِي بِالنَّمْيَةِ ثُمَّ دَعَا . رَطْبِ فَسَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَىٰ هَذَا وَاحِداً وَعَلَىٰ هَذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ لَمَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمُا مَالَمُ يَيْبَسَا لَمِ ﴿ لَكِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُور الأنضاد عِرْنَ قَبِيصَةُ حَدَّثُناسُفْيَانُ عَن أَى الزّنَاد عَن أَبِي سَلَةً عَن أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّار أربِ مَنْ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِياْبِ اَهْلِ الْفَسَادِ وَالَّهِ يَبِ **حَزَّمْنَا** صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِر سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَرْ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَت آسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْذَنُوا لَهُ بِنْسَ آخُو الْعَشيرَةِ أَو ابْنُ الْمَشيرَةِ فَلَاّ دَخَلَ ٱلْأَنَ لَهُ الْكَلاَمَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ اَ لَنْتَ لَهُ الْكَلاَمَ قَالَ اَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْوَدَعَهُ النَّاسُ اَ يَقَاءَ نَفْشِهِ مَا سِكِكَ النَّسَيَةُ مِنَ الْكَبْائِرِ **مَازُنَا** ابْنُسَلام أُخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حَمَيْدٍ ٱبْوَعَبْدِ الرَّاحْمٰنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجْاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حيطَانِ الْمَدينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ وَ إِنَّهُ لَكَبِيرُ كَانَ آحَدُهُمَا ؟ يَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْل وَكَانَ الْآخَرُ يَشْي بِالنَّمْيَة ثُمَّ دَعَا بَجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بَكِسْرَ تَيْن أَوْ ثِنْتَيْنِ عَفِمَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَمَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْنَبَسَا لَمُرِبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ هَآدَ مَشَّاءٍ بَنْهِم وَوَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُزَةٍ \* يَهْمِزُ وَكِلِزُ يَعِيبُ **حَزْنَ** اَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيَمَ عَنْ هَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَديثَ اللّ عُثْمَاٰنَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدْذُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ بِ قُول اللهِ تَعَالَىٰ وَأَجْتَذِبُوا قَوْلَ الزَّورِ حَ**رْنَنَ** أَخْمَدُ بْنُ يُونَسَ

ای عام

قولەفلىسىللە حاجة الخ أىفى صومە

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُمْ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ خَاجَةُ اَنْ يَدَعَ طَمْامَهُ وَشَرَابَهُ \* قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ للمِحْكَ مَاقِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ حَدُنُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْبُوطالِجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَاللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءِ بِوَجْهِ وَهُوُلاءِ بِوَجْهِ مُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ حَذْمَنَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً وَقُالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَ نْصَار وَاللَّهِمَا اَرَادَ نُحَمَّدُ بهٰذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ خَبَرْتُهُ فَتَمَمَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَلْمُ صِبِيهِ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّادُجِ مَرْمُنَا تَحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَا إِشْمُمِيلُ بْنُ زَكْرِ يَّا حَدَّثُنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُثْنِيعَلَىٰ رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ آهُ لَكُنُّمُ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ حَ**رْنَا** آدمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ رَجُلاً ذُكِّرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْنَى عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ قَطَمْتَ غُنُقَ صاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرْاراً إِنْ كَاٰنَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لأَنْحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَاٰنَ يُرِي اَ نَهُ كَذَٰلِكَ وَحَسيبُهُ اللهُ وَلا يُزَّكِّي عَلَى اللهِ اَحَداً \* قَالَ وُهَيْثِءَنْ خَالِدِ وَيْلَكَ المُ وَفُلْ مَنْ أَنْنَى عَلَىٰ آخيهِ عِنا يَعْلَمُ \* وَقَالَ سَهْدُ مَا سَمِعْتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْحَدِي يَشْبِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّالِمَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام حَدْنُ عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَما سُفْيَانُ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِذَارِ مَاذَكُرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ

قولدفتمر وجهدأى تغير الونه ولابى ذر فتمغر بالغين المجمة أىصار بلونالمغرة منشدة الغضب اه شارح

قوله برى بضم أوله أى الله أى الله أحداً ولا يزكى على الله أحداً ولا بي ذر عن الحموى والمستملى ولا يزكى بالبناء للمفعول على الله أحد بالرفع نائب الفاعل ( شار - )

حليف لليهود نخ

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ إِذَارِي يَسْقُطُ مِنْ اَحَدِ شِقَيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ لَمِسْتِ قَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ إِنَّ اللَّهُ كَيْامُنُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ وَايِنَّاءِ ذِي الْقُرْفِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ يَمِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ وَقَوْلِهِ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ ٱ فَفُسِكُمْ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَ نَهُ اللهُ وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُشيِلِم أَوْ كَأْفِرِ حَدْمُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ اِلَيْهِ ٱ نَّهُ يَأْتِي اَهْلُهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْم يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَفْتَانِي فِي آمْرِ آسْتَفَتَيْتُهُ فِيهِ آتَانِي رَجُلانِ كَجُلَسَ آحَدُهُماْ عِنْدَ رَجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ يَعْنِي مَسْحُوراً قَالَ وَمَنْ طَلَّبَهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ اَعْصَمَ قَالَ وَفيَمَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْمَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَثْرِ ذَرْوَانَ غِنَّاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُريتُهَا كَأَنَّ رُوُّسَ تَخْلِها رُوُّسُ الشَّيَاطِين وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِج قَالَتْ عَا يُشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَهَالَّا تَعْنِي تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اللهُ وَفَقَدْ شَفَانِي وَامَّا اَنَا فَأَ كُرَهُ اَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلَيْفُ لِيَهُودَ لَمُ ﴿ ﴿ كُلُّ مَا يُنْهَىٰ عَنِ التَّمَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَمِنْ شَرِّ لَحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حَ**رُنَ ۚ** بِشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَاْمِ بْنِ مُنْبَيِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيًّا كُمْ ۚ وَالَّطَنَّ فَارِنَّ النَّطَنَّ ٱكْذَبُ الْحَـديث وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَباغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا حَدُمُنَ أَبُو الْبَمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَذابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَمْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ آتَالِم للمِصْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

قوله جف طلعة باضافة جف لطلعة ويتنوبنهما وقوله ذكرصفة لجنت وهو وعاء الطلع اه من الشارح قوله ومشاطة هكذا في المتن و الشرح المطبوعين عصروفي نسخة السني ومشاقة بالقاف مدل الطاء ولعله الصواب قال و هي مايغزل من الكتــان اھ وقوله تحت رعوفة كذا فىالشار حوفى<sup>نسخ</sup>ة الميني راعوفة بالف بعدالراء وهوكذلك فىاللغة قالوا وروى راعوثة بالثاء بدل الفاءفلحرر الهمصحعه قوله تعنى تنشرت مدرج فيالخبر يعني أن السيدة عائشة قالت فهلا أظهرت السمحر وكتبنا معني النشرة من قبل اه قوله ولاتحسسواهو بالجيم الطالب لغيره وبالحاءالطالبالنفسه و النداس التهاحر بادباركل أحد عن صاحبه كما في العسيّ

وانمزالمجاهرة نخ

قوله كنفه أي سنره

آمَنُوا آجَنَدِبُوا كَثِيراً مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا حَلَىٰ اللهِ عَن أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَن أَبِي هُم يَرَةً وَضِى اللهِ بَنُ وَسَفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُم يَرَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُمْ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَ النَّانَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْهُ وَالْمَا عَنْ عَنْ عَنْ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ وَاللهُ عَنْ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله الا المجاهرون كذابالرفع عندالشارح و فى نسخة العينى الاالمجاهرين بالصب وهو الصواب اه

ووله ولاتناجشوامن

النجش وهوأن يزيد

في عن المسع بالارغبة

ایخدع غیره فیوقعه انبزاد علیه وقد مر

هذا فيالبيو عووقع

فى جميـع الروايات عن مالك بلفظ ولا

تنافسواوكذاأخرجه

مسلم و المنافسة هي التنافساه منالمينيّ

شيهاب عَنْ سَائِمْ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِمْتُ اَبَاهُمَ يُرَةً يَقُولُ سَمِّمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مَا إِلَّا الْجُاهِرُونَ وَ إِنَّ مِنَ الْجَانَةِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيْقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيْقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ مُسَدَّدُ حَدَّ اللهُ وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِيْرَ اللهِ عَنْهُ مِلْانُ عَمْلَ مُسَدَّدُ حَدَّ اللهُ وَكَذَا وَقَدْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ فِي النَّهُولَى قَالَ يَدْنُو اَحَدُكُمُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّهُولَ لَعَمْ وَيَقُولُ عَمْلَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعْمُ وَيَقُولُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَيَقُولُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَعَلَيْكُ فِي الدُّنِيا فَأَنَا اغْفِرُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ فِي الدُّنِيا فَأَنَا اغْفِرُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْكَ فِي الدُّنِيا فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمَعْبَدُ مُنْ خُولُ مُنْ عَنْ عَنِ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ الْمُعْبَدُ مُنْ خُولُ لَهُ اللهُ الْمُعْلِقُهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْبَدُ عَنْ اللهُ الْمُعْبَدُ عَنْ خُولُوا لَا اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْبَدُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْبَدُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْبَدُ عُلُولُ اللهُ الْمُعْبَدُ عُ اللهُ الْمُعْبَدُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْبِدُ عَلَى الللهُ الْ

ق**وله كانت**وفى بع نى النسخ زيادةان المخففة قبله **و**هو الاصوب

الآأدحلتماني نخ

قولهالا ماكانهوقبلت منه أى مايطلبان، مها الا النكام معدوقبول العذر منه و صبط كلتدوقباب بالخطاب للمؤنث

ضَعيفٍ مُتَضَاءِفِ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ ٱلْأَخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاطِ مُسْتَكُبر ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ الطَّو بِلُ حَدَّثَنَا أَنسُ ابْنُ مَاللِكِ قَالَ كَأَنَت الْأُمَةُ مِنْ إِمَاءِ آهْلِ الْمَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ لَمِ اللِّي الْهِجْرَةِ وَقَوْل رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث حَدَّثُنَا أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُوَ ابْنُ أُخُرِث وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَالَيْشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَمِهَا أَنَّ عَالَيْشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ قَالَ فِي بَيْهِم أَوْ عَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَالَيْشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتَمِ يَنَّ عَالْيَشَــةُ أَوْ لَاحْجُرُنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَمْ قَالَتْ هُوَ بِلَّهِ عَلَىَّ نَذْرُ اَنْ لأأ كَلِّمَ ابْنَ الزُّ بَيْرِ اَ بَداً فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ اِلَيْهَا حَيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لأوَاللّهِ لْأَاشَفِّمُ فِيهِ آبَداً وَلَا آتَحَنَّتُ إِلَىٰ نَذْرَى فَكَأْطَالَ ذَٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كُلَّمَ الْمِسْوَرَ ا بْنَ مَغْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَد بْن عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمْا مِنْ بَنِي زُهْرَةً وَقَالَ لَهُمْا اَنْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ لَمَّ الدُّخَلْمُ إِنِّي عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَل الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمْا حَتَّى ٱسْتَأْذَنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالاً السَّلامُ عَلَيكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَأَتُهُ ٱ نَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا قَالُوا كُلَّنَا قَالَتْ نَعِم آذْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاْ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّ بَبْرِ فَكَا ۚ دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ الْحِجابَ فَاعْتَنَقَ

عَائِشَــةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَ يَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا اللَّا

مَا كَلَّمَـٰتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولُانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَمَّا قَدْ عَلِمْتٍ مِنَ

الْهِيجِرَةِ فَالِّنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالَ فَلَا ٱ كُثَرُ واعَلَىٰ عَائِشَةً

مِنَ التَّذْ كِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْا وَتَنْكِى وَتَقُولُ اِنِّى نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ

ُ شَدَيْدُ فَلَمْ يَزْالْأَبِهَا حَتَّى كَلَّمْتِ ابْنَ الزُّنَبِرْ وَاعْتَقَتْ فِىنَذْرِهَا ذَٰلِكَ اَدْ بَعِينَ رَقَبَةً

وَكَأَنَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبْلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا حَدْمُنَا

(عبدالله )

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالاِثْ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَعَاسَدُوا وَلاَ تَذابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَمْ حِبُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِ **حَرْثُنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف اْخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ٱتُّوبَ الْأَنْصادِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُزُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيْالِ يَلْتَقِيْانِ فَيُغْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأَ بِالسَّلامِ مَ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْزَانِ لِمَنْ عَطَى وَقَالَ كَمْتُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْلِينَ عَنْ كَلامِنَا وَذَكَرَ خَمْسينَ لَيْـلَةً حَرْنَ مُمَّدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَا عَرِفُ غَضَبَكِ وَرضَاك قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَمْرِفُ ذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْت رَاضِيَةً قُلْتِ بَلِيْ وَرَبِّ نَحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْت سَاخِطَةً قُلْت لأوَرَبِّ اِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لْأَهْجُرُ إِلاَّاسْمَكَ مَا بِكِ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمِ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا حَدْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَنِي ءُقَيْلُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ ٱغْقِلْ ٱ بَوَى ٓ اِلاَّ وَهُمَا يَدينَانِ الدّينَ وَلَمْ يُمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمُ اِلَّا يَأْتَيْنَا فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ أَبَكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فى بَيْت ، بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَاعَةٍ يَكُنْ يَأْتَيْنَا فَيُهَا قَالَ ٱبُوبَكُرِ مَالْجَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ أَمْنُ قَالَ اِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي بِالْخُرُوبِ مَلِ فِ الزّيارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْماً فَطَيمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ **حَدَّنَ**  مُعَمَّدُ بْنُ بَلامِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سيرِ بِنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ اَهْلَ بَيْتِ فِى الْا نَصارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعْاماً فَلَاّ اَرْادَ اَنْ يَخْرُجَ اَمَرَ بَكَانَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَضِحَ لَهُ عَلَىٰ بِساطٍ فَصَلّى عَلَيْهِ وَدَعَالَهُمْ مَا سِلْكَ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُود حَذُمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَني يَغِني بْنُ أَبِي إِسْحِقَ قَالَ قَالَ لِي سا لِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا ٱلْرِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَاغَلَظَ مِنَ الدّيباجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَىٰ رَجُلِ حُلَّةً مِنْ اِسْتَغِرَق فَأَتَى جَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ أَشْتَر هَاذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ اِثَّمَا يَلْبَسُ الْحَريرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَمَضٰى فَى ذَٰ لِكَ مَامَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ مِحْلَّةٍ فَأَتَى بَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَثْتَ اِلَّيَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ في مِثْلِها ماقُلْتَ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِنَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا فَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِحِلْذَا الْحَديث للمِبْكِ الْالْحَاءِ وَالْحِلْفِ \* وَقَالَ اَبُوجُحَيْفَةَ آخَىالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَيْنَ سَلَّانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ لَمَا ۚ قَدِمْنَا الْمَدينَةَ آخَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ حَرْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّ ثَالَيْفِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاهِ **حَرَّنَنَا** مُحَمَّدُ بَنُ صَبَّاحٍ حَدَّثُنَا إِشْمُعِيلُ بَنُ زَّكُر يَّا حَدَّثَنَا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بَنِ مَالِكٍ اَ بَلَمْكَ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِسْلام فَقَالَ قَدْ حالَف النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَ يُشِ وَالْأَنْصَادِ فَى دَادِى مَلْ سِكُ التَّبَشِّمُ وَالشَّحِكِ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ اَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكُتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ اللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَآ بُكِي حَذْتُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَ ظِيَّ طَلَّقَ ٱمْرَأْتُهُ فَبَتَّ طَالاً قَهَا فَتَرَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ الزَّ بِيرِ فَجَاءَتِ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ

قل النبيّ نخ

قوله خالد هو ابن سعید المذکورکا فیالشارح

قوله عالية نصب على الحال وبجوز الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى هن عالية واصواتهن مرفوع به اه عيني

قوله ابن عرو أى ابن العاصوفى رواية ابن عمر بضم العين و هو الصواب قاله الشار حالقسطلانى قوله لا نبرح أو نفتحها أى لا نفارق الى أن نفتحها اه عينى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَأْنَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْليقًاتِ فَتَزَقَجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَمَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّا مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةِ إَخَذَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُوبَكُرِ جَالِسُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ سَمِيدِبْنِ الْمَاصِ لَجَالِشُ بِبَابِ الْحَجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ لَحَالِدُ يُنَادى ٱبْابَكْر يْاٱبْابَكْرِ ٱلْاتْزْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى السَّبَشُم ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تَرْجِمِي إِلَىٰ رَفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ حَذُنَّا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِطٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَهْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ ذَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَمْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آسْتَأْ ذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَ نِشِ يَسْأَ لْنَهُ وَ يَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَىٰ صَوْتِهِ فَلَمَّ أَسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَزْنَ الْجِابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْعَكُ فَقَالَ أَضْعَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي اَ نْتَ وَأَتِي فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدى كَمَّا سَمِمْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ ٱ نْتَ اَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَاعَدُوَّاتِ ٱ نْفُسِهِينَّ ٱ تَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِنَّكَ ٱ فَظَ وَٱغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بِهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَأَ الْأَسَلَكَ فَحَأّ عَيْرَ فَجِتكَ حَدُمُنَا فَتَذِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــَكُمَ بِالطَّا فِف قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ نَاشَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

لْأَنْبُرَ حُ أَوْ نَفْتَحَهَا فَقَالَ النَّبَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَمَدَوْا

فَقَا تَلُوهُمْ قِتَالَاشَدِيداً وَكَثَرَ فَهِيمُ الْجِرَا الْحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله كله بالخبر أى حدثناكل الحديث بلفظ الخبر لابلفظ الخبر لابلفظ كله أى حدثنا بجميع هذا الخبر اه عينى قوله فاتى كذا في نسخ المتن و في الشرح المطبوع للقسطلاني مع المتن ولعله سبق عمل المتن ولعله سبق عمل الحروف اه

إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ قَالَ فَسَكَـٰتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ بِالْخَبِرَ حَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَىٰ اَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا آسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطِيمْ سِتّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنِّي وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذاً حَدْثُ عَبْدُ الْمَزيز ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُونِيبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرا فِي عَلَيْظُ الْخَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابَيُّ تَغَبَّذَ بِرِدَاتِهِ جَبْذَةً شَديدَةً قَالَ أَنَسَ فَنَظَرْتُ إلى صَفْعَة عاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا خَاشِيَةُ الرَّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَعِكَ ثُمَّ أَمَرَلَهُ بِمَطَاءِ حَدُمُنَا ابْنُ ثَمَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَريرِ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَتُ وَلَا رَآنِي اللَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنَّى لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَي صَدْرَى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَيِّنَهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا حَدُنُ اللَّهُ عَلَّهُ بَنُ الْمُثَّنِّي حَدَّثَنَا يَخْلِي عَن هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ قَالَتْ يا رَسُــولَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخْنِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمُرْأَةِ غُسْلُ إِذَا أَخْتَكَتْ قَالَ نَمُ إِذَا رَأَت الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أَمُّ سَلَّمَةً فَقَالَتْ آتَحْتَالِمُ ٱلْمَزَّأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ حَدُّنَا يَخِيَ بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ اَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْهَاٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَارَأَ يْتُ النَّبَيّ صَلّى اللهُ '

قوله غسل بفتم الذين المجمة مصدر غسل يغسل وبالضم الاغتسسال فيـقرأ بالوجهين(شارح)

لايسمعي نم

قولەضاحكاً أىمن جهة النجكوروى ضحكاً كافىالشارح

قوله مثاعب المدينة أى مسايل الماء التى بالمدينة اهشار ح

لَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْوِماً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَّى اَدْى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ اِتَّمَاكَانَ يَتَبَسَّمُ ح مَحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنا يَزيدُ ابْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُهُمَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْكَدِينَةِ فَقَالَ فَحِطَ الْمَطُنُ فَاسْتَسْقِ رَبُّكَ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَخَابِ فَاسْتَسْقَىٰ فَنَشَأُ السَّخَابُ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَغْضِهُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاءِبُ الْمَدينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُكُمَةِ الْمُقْبَلَةِ مَا تَقْلِمُ ثُمَّ قَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْغَيْرُهُ وَالنَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبُّكَ يَحْدِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاثاً بَفْعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدينَةِ يَمِيناً وَشِمَالاً يُعْطَرُ مَاحَواالَيْنَا وَلا يُعْطَرُ فيها شَيْ يُريهُم اللهُ كَرْامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلْجَابَةَ دَعْوَتِهِ لَمِ ٢٠ قُول اللهِ تَعْالىٰ يْااَ يَهُا الَّذِينَ آمَنُواا تَقَوُ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يُنْهِيٰ عَنِ الْكَذِبِ حَذَن عُمَّانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَلَّةِ وَ إِنَّ الرَّجُلِّ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقاً وَ إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُودِ وَ إِنَّ ٱلْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا حَدَّثُنَا ابْنُ سَلامٍ حَدَّثُنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِسُهَيْلِ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنافِقِ ْلَلْاثُ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا اَوْ ثَمِنَ خَانَ حَدُّنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ حَدَّثُنَا ٱبُورَجًاءٍ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ اَ تَيانِى قَالاَ الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّاتُ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآ فَاقَ فَيْصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ نِكَ فِي الْهَذِي الصَّالِج حَرَّمُنَا إِسْحِقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلَّهِي أَسَامَةً

آحَدَّ ثُكُرُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقيقاً قالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنَّ اَشْبَهَ دَلاَّ وَسَمْتاً

وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بْنُ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حينٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ

حدثكم الاعش نخ ان اشبه الناس نخ قوله دلاً الح الدل قريب المعنى من الهدى و هما من السكينة و المنظر و الشمائل و المنظر و الشمائل و المنظر و الشمائل و المنظر قو السيرة و السمت الطريق و المنطر الهدى هو السيرة و المنطر الهدى الطريق و المنطر الهدى الطريق و المنطر الهدى الطريق المناسلة ا

إِلَىٰ أَنْ يَرْجِعَ اِلَيْهِ لَانَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلا حَدُنُ أَبُوالُولِيدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِق قَالَ سَمِعْتُ طَارِقاً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِتَابِ اللّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِكِ الصَّبْرِ عَلَى الأَذى وَقُولِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّمَا يُو فَى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ حَدْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ خَمْنِ السُّلِيِّ عَنْ أَهِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ آحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيْ أَصْبَرَ عَلِي أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْءُونَ لَهُ وَلَداً وَ إَنَّهُ لَيُعَافِيهُم وَيَرْزُونُهُمْ حَدُنُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبَّيُّ صَلَّى الله ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبَهْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةُ مَا أُريدَبِهَا وَجُهُ اللَّهِ قُلْتُ اَمَّا اَنَا لَاَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَضْحَابِهِ فَسْارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْ تُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بَاكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ لَمِ لِللَّهِ مَنْ لَمَ يُواجِهِ النَّاسَ بِالْمِتَابِ حَرْثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْآعَمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَتْ عَالِشَةُ صَنَعَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً فَرَخَّصَ فيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَفْمِدَ اللهَ مُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوامِ يَتَنَرَّهُونَ عَنِ الشَّنَّى أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عَلَمْهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً عَدْمُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبي عَنْبَةَ مَوْلِيْ أَنْسِءَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيّاءً مِنَ الْمَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَاذِا رَأَى شَيْأً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ لَمُ ﴿ كُلُّ

قوله أما أنا الح كذا عند الشارح ولا يخفى مافيه و عند العين أما بالتحفيف وهو حرف النبيه قال و وقع في بمض الروايات بالتشديد بعض النسخ أما ولسقاط أنا

قوله به أى بالكفر

قوله ما أي بالكلمة ( شار ح )

قولدسليم بفتح السين وكسر اللام الن حانمن الحياة أومن الحين كما في العينيّ و به یصحح مافی طبع القسطلاني من التصحف قوله فتمحو زأى خفف

ويحتمل أن يكون بالحاء أىانحازوصلى وحده انظر العيني

مَنْ كَفَّرَ آلْحَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْويلِ فَهْوَ كَمَا قَالَ حِ**رْنَنَا** مُحَمَّدُ وَأَخْمَدُ بْنُ سَعيدٍ قَالْأ حَدَّمُناعُمُانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبادَكِ عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِاَحْيِهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ آحَدُهُمْ اللهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ يَحْلِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَرْيِدَ سَمِعَ ٱبْاسَلَةَ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُ اِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَبِهَا آحَدُهُمَا حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْبُ حَدَّثُنَا ٱ يُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ ثَابِت بْنِ الصَّحَاك عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلامِ كَاٰذِبَا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ دَمَىٰ مُؤْمِناً بَكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ مَلِ عِلْكَ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأْوِلًا أَوْجَاهِلًا وَقَالَ عُمَرُ لِخَاطِبِ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ ٱ طَّلَمَ إِلَىٰ آهُل بَدْرِ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ حَدُّنَ عُمَّدُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا يَزيدُ أَخْبَرَنَا سَـ لَيْمَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دَيْنَارِ حَدَّثَنَا لِجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَعَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفيفَةً فَبَلَغَ ذَلكِ مُعَاذًا وَقُالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَنَّى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمُ نَعْمَلُ بِآنِدِينَا وَنَسْقِي بِنَواضِينَا وَ إِنَّ مُعَادَاً صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ فَخَبَوَّ زْتُ فَزَعَمَ ا نِّي مُنْافِقٌ فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ اَ فَتَانُ اَ نَتَ ثَلا ثَا أَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّجِ أَنْهُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَنَحْوَهُمَا مِحْرَثُنُ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَّا أَبُوالْلُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ خَمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْفُزَّى

قوله قرام أي سة

قوله ماصلی مازائد: قاله الشارح

قوله حیال وجهه أی مقابل وجهه

قوله وكاءها بكسر إنواومايشد بدرأس الكيسوالمفاصهو مايكون فيه النفقة

فَايْقُلْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِنْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ **حَدْمُنَا** فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ في رَكْ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأْبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَإِنَّ اللَّهُ ۚ يَنْهَا كُمْ ٱلْ تَخْلِفُوا بَآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيَغْلِفْ بِاللَّهِ وَ الْأَفَلْيَضِمُتْ مَلْ بِكُ مَا يَجُوذُ مِنَ الْفَضَبِ وَالشَّيَّةَ وِ لِأَمْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَقَالَ اللهُ تَمَا لَى جَاهِدِ الْكُ فَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُ حِدْنُ يَسَرَةُ بْنُ صَفْوانَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ الْقاسِم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامُ فِيهِ صُورٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّيرَ فَهَتَّكُهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ حَدْمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثُنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَب مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آثَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلانِ مِمَّا يُطيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ اَشَدَّغَضَبّاً في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ قَالَ فَقَالَ يَا ٱيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرينَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيَحَةِوَّزْ فَإِنَّ فِيهُمُ الْمَريضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ أُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ نَحْامَةً خَكُّهَا بِيدِهِ فَتَغَيَّظُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا كَأَنَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيالَ وَجْهِهِ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِى الصَّلاٰةِ حَ**رْمُنَا** مُحَمَّدُ حَدَّثَنَّا اِسْمُميلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا رَسِمَةُ ا بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزيدَ مَوْلَى ٱلْمُنْبَعِث عَنْ زَيْدِ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ أغرِف وِكَاٰءَهَا وَعِمْاصَهَا ثُمَّ ٱسْتَنْفِقْ بِهَا فَانْ جَاءَ رَبُّهَا فَا يَرِهُمَا اِلَيْهِ قَالَ يارَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَا يَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخْيِكَ أَوْ لِلِذِّيْبِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَخْنَنَاهُ اَوَ آخَرَّ وَجْهُهُ

ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَمَهَا حِدَاؤُهَا وَسِفَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْكِي تُحَدَّثُنَّا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ زِيادٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

اَ نَّهُ سَيْكُنَّبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي يُبُوتِكُمْ فَانَّ خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي يَنْتِهِ

إِلَّا الصَّلاَّةَ الْمُكَثُّنُوبَةَ لَمُ ﴿ لَكُنَّ الْخَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَالَّذِينَ

ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعيد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَيْرَةً قوله مخصفةأى معمولة نُخَصَّفَةً ۚ أَوْحَصِيراً ۚ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إِلَيْهَا فَتَتَبَّعَ الَّيْهِ من سنف و بروی رِجْالٌ وَجْاؤًا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ ثُمَّ جَاؤًا لَيْلَةً كَفَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ مخصفة اه عيني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ اِلَّيْهِمْ فَرَفَعُواْ أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ الَّيْهِمْ قوله وحصواالاب مُفْضَباً فَقَالَ كَمْمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ بِكُمْ صَنْيَعُكُمْ حَتَّى ظَلَّنْتُ أي رموه بالحصباء وهى الحصاة الصغيرة

قوله والذىن سنفقون و لابي ذر و قوله عن وجل الذين (قسطلاني)

الشديد القبوي والصرعة هوالذي يصرعالرحال تقوته وهومنأ شية المبالغة

يَجْتَنِبُونَ كَبْائِرَالْاِثْمَ وَالْفَواحِشَوَ إِذَامَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الشَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ حَرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَا يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّديدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ حَدْنًا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِى بْن ثَابِتِ حَدَّثَنَا سُلَيْ أَنُ بْنُ صُرَد قَالَ آسْتَتَ رَجُلانِعِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاَحَدُهُمْا يَسُتُ صَاحِبَهُ مُفْضَبًا قَدِ ٱخْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ إِنِّي لَاَغَكُمْ كَلَّهُ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّ جُلِ اَ لا تَسْمَعُ

مَا يَقُولُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجِنُّونِ حَدْثَمَى يَخْيَ بْنُ يُوسُفَ

أَخْبَرَنَا ٱبُو بَكْرٍ هُوَانِنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْصِنِي قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَاراً قَالَ لأَتَنْضَ لَم اللَّهُ الْمَيَّاءِ حَرْنَ آدَمْ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي اِلْآبِخَيْرِ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَفْ مَكْتُوبُ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّا مِنَ الْحَيَاءِ وَقَاراً وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكَيْنَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُني عَنْ صَعِيفَتِكَ حَدْثُنْ أَعْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي سَلَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلِ وَهُوَ يُعَارِّبُ آغَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَغي حَتَّى كُأْنَّهُ يَقُولُ قَدْ اَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمان حذَّتُ عَلَيُّ بْنُ الْحَمْدِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ مَوْلَىٰ أَنْسِ قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةً سَمِعْتُ ٱبْاسَمِيدِ يَقُولُ كَأْنَ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَياءً مِنَ الْعَذْراءِ في خِدْرها م الم الله الذاكم تُسْتَحِ فَاصْمَعْ مَاشِنْتَ حَدْثُنُ أَخْدُنْ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ دِبْمِيّ بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَنَا

باب مالايستميى نخ

انك <sup>لتستم</sup>ي نخ انك تستمى نخ

آبُومَسْهُو دِقَالَ قَالَ النِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَمُّا اَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاِمِ النَّبُوَّةِ الْاَوْلَىٰ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ عَلَى اللهُ يَسْتَحْينا مِنَ الْحَقِ لِلتَّقَقُهِ فَى الدّبِنِ حَرْمً الشَّمِيلُ قَالَ حَدَّنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمْ وَهَ عَنْ أَبِهِ عَنْ فِي الدّبِنِ حَرْمً اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمْ وَهَ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ ﴿ وَعَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَن ابْن عُمَرَ مثْلَهُ وَذَادَ كَفَّدَّثُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ آحَتَ إِلَىَّ مِن كَذَا وَكَذَا حَرُمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ انْسَأَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَتِ آمْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةً فِيَّ فَقَالَت آ نِبَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَت عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا لَللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا لللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيّرُوا وَلا تُمَسِّرُوا وَكَانَ يُحِبُّ التَّفْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ حَرْثَي إِسْعَقُ حَدَّ ثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّ بَمَّتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَجَبَلِ قَالَ لَهُمَا يَبْتِرا وَلا تُعَسِّرا وَبَشِرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعًا قَالَ أَبُومُوسَى يَادَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَدْضِ يُصْنَعُ فيهاشَرابُ مِنَ الْمَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْمُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامُ حَدَّانُ آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلا تُمَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلا تُنَفِّرُوا حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَةَ عَنْ مَاللِهِ عَن ابْن شِهٰابِعَنْ عُرْوَةَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱنَّهٰ اقْالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطَّ اللَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمْ أَمَالُمْ يَكُنْ إِثْمَا فَإِنْ كَأَنَ إَثْمَا كَأَنَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٌ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا يِللِّهِ حَدَّثُ أَبُوالنُّعْمَانَ حَدَّثُنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنِ الْأَذْرَق ابْنِ قَيْسِ قَالَ كُنَّا عَلَىٰ شَاطِئِ نَهُرِ بِالْآهُوازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ خَاءً ٱبُو بَرْزَةً الْأَسْلَمِيُّ عِلَىٰ فَرَسِ فَصَلِّى وَخَلِّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرْسُ فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبعَها حَتَّى أَذْرَكُهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَّتَهُ وَفَينا رَجُلُ لَهُ رَأَى فَأَقْبَلَ يَقُولُ أَنْظُرُوا إِلَىٰ هٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَّتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَاعَنَّفَنِي أَحَدُ مُنْذُ فَارَقْتُ

قوله فينتقم وضهط فى بعض<sup>النسخ</sup> بالرفع

قوله له رأی أی فاسدکان بریرأی الخوارجأفادهالشارح رای نخ

م الناس يم

تقمعن مح

لتقليهم نح

في ناس بح

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْصَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ كُم آتِ آهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسيرِ هِ حَدُنُ اَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ ثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ اَنَّ اَبَاهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ اَنَّ آغرابيًّا بالَ فِي الْمُسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَمُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ أَوْ سَحْبُلًا مِنْ مَاءِ فَإِنَّمَا 'بَيْشُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ مَلِ بِكِ الْإِنْسِاطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ خْالِطِ النَّاسَ وَدينَكَ لاَ تَكَامِنَّهُ وَالدُّعَابَةِ مَعَ الْآهْلِ حَدْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا أَبُو التَّنيَاحِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخْالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِلَاخِ لِي صَغيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَافَعَلَ النُّفَيْرُ حَدُّنُ مُحَدُّدُ أَخْبَرَنَا اَبُومُمَا ويَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كُنْتُ ٱلْمَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْمَهْنَ مَعِي فَكَاٰنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّمْنَ مِنْهُ فَيُسَرّ بُهُنَّ إِلَّ فَيَلْمَنْنَ مَنِي مَا إِلَهُ اللَّهُ الْمَادَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِ الدَّدْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقُوام وَ إِنَّ قُلُوبَنَا لَلَمْنُهُم حَدَّمُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّقَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِالَةُ بَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ ا نَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ ٱثَّذَنُوا لَهُ فَبَنْسَ ابْنُ الْعَشبرَةِ ٱوْ بَئْسَ آخُو الْمَشيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ اَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَاقُلْتَ ثُمَّ ٱلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ آيْ عَالْمِشَـةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكُهُ آَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ نُخْشِهِ حَ**رُنَ عَ**بْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ آڤِيةٌ مِنْ دِيبًا جِ مُنَ دَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا

نوله و ترکت و فی روایة و ترکته أی الفرس اه شارح أنه قد صحب نخ

قوله ليقموا به أي ليؤذوه قوله وأهرىقوا أى صبواوير وىهريقوا قولدذنو بآ هوالداو الملاتن و السبحــل الدلو فيه الماء قلّ أوكثراه منالعيني قوله ودنك أي لا تكلمن دىنك وبجوز الرفع مبتمدأ خبره لاتكلمنه وقوله والدعابة عطفعل الانبساط وهي الملاطفة في القول ذكره العني قولديتقمعن أى تغيبن و في نسخمة العينيّ ينقمعن اه قوله فيسر بهــنّ من التسربب وهو

الارسال اھ

قوله لا حكيم كذا عند الشارح وعند العينيّ لاحليم

واحِداً لِحَزَمَةَ فَلَا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ اَيُّوبُ بَّنُو بِهِ إِنَّهُ يُربِهِ إِيَّاهُ وَكَاٰنَ فِي خُلُقِهِ شَيْ ۚ ﴿ وَرَوْاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِعَنْ اَ يُؤْبَ ﴿ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَدْدَانَ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبِيَةُ لِلْمِهِ لِلْأَيْلَاعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخْرِ مَنَّ نَيْنِ وَقَالَ مُمْاوِيَةُ لَأَحَكَبِمَ اِللَّ ذُوتَخِرِبَةِ حَدْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ لا يُلدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُجْفِرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ مَا لَكِكُ حَقِّ الضَّيْفِ حَدَّمْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ يَخْيَ بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَةً ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَ لَمْ ٱخْبَرْ اَ لَكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهٰارَ قُلْتُ بَلِي قَالَ فَلاَ تَفْمَلْ قُمْ وَنَمُ وَصُمْ وَٱفْطِرْ فَانَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسٰى اَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَ إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاْثَةَ آيَامِ فَانَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ آمْثَالِهَا فَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ فَانِّي أَطْيِقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلّ جُمُعة إِثَلاثَةَ آيَامِ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ غَيْرَ ذَٰ لِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَاصَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ، لَمُ مِ اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِنَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْ لِهِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ هُوَ زَوْرٌ وَهُؤُ لَاءِ زَوْرٌ وَضَيْفُ وَمَعْنَاهُ اَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ لِلْأَبَّا مَصْدَرُ مِثْلُ قَوْمُ رضاً وَعَدْلُ وَيُقْالُ مَاءٌ غَوْرُ وَبَثْرُ غَوْرُ وَمَا آنِ غَوْرُ وَمِياهُ غَوْرُ

وَيُقَالُ الْغَوْرُ الْغَائِرُ لَا تَنْالُهُ الدِّلاءُ كُلُّ شَيْءُغُرْتَ فيهِ فَهْوَمَغَارَةً تَزَاوَرُ تَميلُ مِنَ

الزَّورِ وَالْأَذْوَرُ الْأَمْيَلُ حَرُبُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ سَعيدِ بْن

أَبِ سَمِيدِ ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ ٱلْكَمْبِيِّ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قولدالدهركلەبالرفع والنصبانظرالعيني

تولد قال ابوعبدالله ساقط فی بعض النسخ الی حدثنا قولد و معناه أى معنى هؤلاء زوروضيف هـؤلاء زو و اره و أضيافه قولد من الزور هو بفتم الواو ععنى الميل

كا نبه عليه الميني فقدغلط من ضبطها بالسكون

مَنْ كَاٰنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ لِجَائِزَ تُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلاْتَةُ ٱيَّام فَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُ وَصَدَقَةً وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخرِجَهُ حَدْمنا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمِمُتْ حَرُمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِ حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَيُؤْذِ جَادَهُ وَمَنْ كَاٰنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيَكُرُمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمِمُت حَدْنَ قُتَيْمَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْم ۚ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَوْى فِيهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمِ فَأْمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْف فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعُلُوا نَفْذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْف الَّذي يَنْبَنِي لَمُنْمُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أْبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَأْنَ ۚ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَاٰنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَـهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْلْ خَيْراً اَوْ لِيَصْمُِتْ المبحث صنع الطَّعَام وَالتَّكَلَّفِ لِلضَّيفِ حَدَّن مُعَدُّ بنُ بَشَّارِ حَدَّثنا جَعْفَرُ ابْنُ عَوْن حَدَّثُنَا ٱبُواْلْمُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلَمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُسَّبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَاشَأْ نُكِ قَالَتْ آخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَلَّهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنيَا فَجَأْءَ أَبُوالدَّرْدَاء فَصَنَّعَ لَهُ طَمَّاماً فَقَالَ كُلْ فَاتِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلُ فَأَكُلُ فَكُمَّ كُانَ

اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَكَا كَانَ آخِرُ

اللَّيْلِ قَالَ سَلْانُ فِمُ الْآنَ قَالَ فَصَلَّيْا فَقَالَ لَهُ سَلَّانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِنَفْسِكَ

**قوله** جا<sup>ئ</sup>ىزتە بالرفع على الابتـدا. وهو واضم وبالنصـب على مدلالاشتمالأي فليكرم جائزة ضيفه نومآ وليلة قوله حتى بحرجه من الإحراج و من النحريج أي يضيق صدره و لمسلم حتى يؤثمه أى يوقعه فى الاثم اه من العينيّ قوله أوليصمت بضم المبم أوبكسرها أي ليكت اهمن القسطلاني"

ان لنفسك مح

کا آجیت نخ

عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذي حَقّ حَقَّهُ فَأَنَّى النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰ لِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ ﴿ آبُو جُحَيْفَةً وَهٰ السُّوائِنُ يُقَالُ وَهٰ الْخَيْرِ مَا كِلْكُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْفَضَ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْف حَدَّثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ خَن بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ٱ بَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهُطاً فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰن دُونَكَ اَضْيَافَكَ فَاتِّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغُ مِنْ قِرْاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَ تَاهُمْ بِإعِنْدَهُ فَقَالَ ٱطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَتُّ مَنْزِلِنَا قَالَ ٱطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بَآكِلِينَ حَتَّى يَحِيءَ رَتُ مَنْزِلِنَا قَالَ ٱقْبَاوُا عَنَّا قِرْاكُمْ فَانَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَظْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبُوا فَعَرَفْتُ آنَّهُ يَجِدُ عَلَىَّ فَلَمَّا لِجَاءَ تَنَعَيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَاصَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمَن فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰن فَسَكَتُ فَقَالَ يَاغُنْثُرُ ٱ قَسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْت سْمَعُ صَوْتِي لَمَا جَنْتَ خَفَرَجْتُ فَقُلْتُ سَـلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ اَتَانَا بِهِ قَالَ

قوله بجد علی أی يفضب اه شارح قولمياغنثرأى يا حاهل أو يالئيم (شارح)

قوله تضيف رهطاً أى جعلهم أضافاً

له اه شار ح

قوله الاول الشيطان أى الحالة الاولى و هى حالة غضبه و خلفه أن لايطم في تاك الليلة (شار ح) فَا يَّمَا ٱلشَّظُرُ مُونِي وَاللهِ لَا ٱطْمَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الاَ خَرُونَ وَاللهِ لاَ تَطْمَهُ هَا تَ تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ أَرَ فِي الشَّرِكَ للَّيْسَاةِ وَيْلَكُمْ مَا ٱلنَّمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرْاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَاهَ هُ فَوضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ الأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَ كُلَ وَاكْلُوا علم به فَاهَ فَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِيهِ وَ اللهِ لاَ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ هَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسَى مُحَدِّنُ أَلُمَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُمْهَانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا جَاءَ أَبُوبَكُر بِضَيْفَ لَهُ أَوْ بِاضِيافِ لَهُ فَامُسْى عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا جَاءَ قَالَتَ عَنْ شُلَيْمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا أَوْ اَوْ فَالَى فَالْمَا فَالَ الْوَعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا جَاءَ قَالَتَ عَنْ شَلْمَهُ فَا خَنَا عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهِمْ فَا بَوْا اَوْ فَالَى فَصْبِ اَبُو بَكْر فَسَبَّ وَجَدَّعَ وَحَلَفَ وَقَالَتَ عَرَضْنَا عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهِمْ فَالْمَالَ يَا عُنْشُ عَلَيْهِ الْمَ فَقَالَ يَا عُنْشُرَ عَلَيْهِمْ فَا فَعْمَلُهُ وَا اَوْ فَالَى الْمَاعَمُهُ وَالْمَعْمُهُ وَالْمَعْمَهُ وَالْمَوْمَةُ وَمُ اللّهُ الْمُعْمَلُهُ وَا اَوْ فَالَى الْمَاعَمُهُ الْمَاعِمَهُ وَالْمَعْمَهُ وَالْمَالَعْمَهُ وَالْمَعِهُ وَالْمَالَو الْمُؤْمَلُ وَالْمَالِي الْمُؤْمَدُ وَلَالَى الْمُؤْمَلُ وَمُوالِي الْمَعْمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِلَى الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمَامِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمَامِلُونَ عَلَى الْمَامِلُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمَوْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْم الضَّيْفُ أَوَالْاَضْيَافِ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر كَأْنَّ هٰذِهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّمَامِ فَا كُلِّ وَا كُلُوا خَعَلُوا لَا يَرْفَمُونَ لُقُمَةً اِلْأَرَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرْ اسِ مَاهَذَا فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الْأَنّ لَا كُثَرُ قَبْلَ اَنْ نَأَ كُلِّ فَأَكُلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا لَمُ صِفِكَ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلامُ وَالسُّوال حَدُنُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ ابْنِ يَسَادٍ مَوْلَى الْأَنْصَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ٱلَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْمُودِ ٱ تَيْا خَيْبَرَ فَتَفَرَّ قَا فِي النَّخْل فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَهْلِ فِجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُو يِصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ٱبْنَا مَسْمُودِ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِيهِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَخْيِي لِيَلِيَ الْكَلاَمَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّسْتَحِقُّونَ قَسْلَكُمْ ٱوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَسْيِنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱمْرُكُمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبَرِّ ثُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسَينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارُ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ ۞ قَالَ سَهَلُ فَأَ ذَرَكَتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَداً لَهُمْ فَرَ كَضَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللَّيْثُ حَدَّ ثَنِي يَعْلِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَعْلِي حَسِبْتُ ا نَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَّا يَعْنِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْل وَحْدَهُ حِرْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسِلم تُؤْتِي أَكُلُها كُلَّ حِين بإذْن رَبّها وَلا تَحُتُّ وَرَقَها فَوَقَعَ فينَفْسِي النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ ٱ تَكَلَّمَ وَثُمَّ ٱ بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمَ النَّخْلَةُ تُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يٰا اَبَنَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخَلَةُ قَالَ مَامَنَعَكَ اَنْ تَقُو كَمْالُو كُنْتَ

قوله كبر الكبر هو جع الاكبر أىقدّم الاكبر للتكلم (عيني)

قوله ولاتحت بالبناء للفاعل و المفسول ورقها برفع القاف ونصبها (فسطلانی)

قُلْتُهَا كَانَ اَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنْعَنَى إِلاَّ أَنِّي لَمْ آرَكَ وَلا آبَا بَكْر تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ لَلِمِبْكِ مَا يَجُوذُ مِنَ الشِّيْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَالشُّمَرَاءُ يَتَّـبِهُهُمُ الْغَاوُونَ اَلَمْ تَرَا نَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهمُمُونَ وَا نَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْمَلُونَ اِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثْمِراً وَٱنْتَصَرُوامِنْ بَعْدِ مٰاظْلُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوااَتَّ مُنْقَلَبُ يَنْقَلِبُونَ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَي كُلِّ لَنُو يَخُوضُونَ حَدَّمُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ أَنَّ مَرْ وَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّخْن بْنَ الْأَسْوَد ابْن عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَّ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّيْمِ حِكْمَةً حَدُنُ اللَّهِ أَنْهَ مُعَيْمٍ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَد بن قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ بَيْنَاَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي اِذْ اَصَابَهُ حَجَرُ فَمَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ (هَلْ أَنْتِ إِلاّ إِصْبَعُ دَميتِ ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ ) حَدْمُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا آبُوسَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلَّةٍ قَالَمَ الشَّاعِمُ كِلَّهُ كَبِيدٍ ( اَلا كُلُّ شَيْ مَا خَلا اللهُ بَاطِلُ ) وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِم حَدْمُنا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّ ثَنَا لَحَاتِمُ بْنُ اِسْلَمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَسْلُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِي بْنِ الْأَكُوعِ ٱلْأَتَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِماً فَنَزَلَ يَخِدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَمَا آهْتَدَيْنَا ﴿ وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنًا ﴿ فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَااقْتَفَيْنًا ﴿ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاْقَيْنًا ۞ وَٱلْقِيَنْ سَكينَةً عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا آتَيْنَا ﴿ وَبِالصِّيَّاحِ ءَوَّلُوا عَلَيْنًا ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْآ كُوَ عِ فَقَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَجَ اللَّهِ لَوْلا اَمْتَعْسَنَا بِهِ قَالَ فَأَ تَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْ نَاهُمْ حَتَّى اَصَا بَتْنَا

أوله من هنها المكولا بي ذر عن الكشميه ي من هنها تك بتحتية مشددة أي من كما تك من المارح من الشارح الموزون لاهم الح الموزون لاهم الح وجبت أي

الشهادة كما فى العيني ا

عَمْصَةُ شَديدَةُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَكَأْ أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهُمْ آوْقَدُوا نيزَانًا كَثيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَٰذِهِ النَّيزِانُ عَلَى آيّ شَيْ تُو قِدُونَ قالُوا عَلِي لَهُم قَالَ عَلِي آيّ لَهُم قَالُوا عَلِي لَهُمُ مُمْ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمِ قُوهَا وَأَكْنِيرُ وهَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَوْنُهُر يِقُهَا وَنَفْسِلُهٰ اقَالَ أَوْذَاكَ فَكَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبابُ سَنْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَكَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالِكَ فَقُلْتُ فِدَّى لَكَ أَبِي وَأَنِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَّهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فَلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَأُسَيَّدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ الْأَنْصَادِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَآخِرَ يْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَمَيْهِ اللَّهُ كَلِاهِدُ مُجَاهِدُ قَلَّ عَرَبَى نَشَأْبِهَا مِثْلَهُ حَدْمُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا ٱنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوَارِيرِ قَالَ ٱبُو قِلاَبَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَامَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَغْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَادِيرِ للمِلْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ حَرْبُنَا 'تُحَمَّدُ كَدَّنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ آسْتَأَ ذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <u>في هِجْاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۖ فَكَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ </u> لَاَمُنَّلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّمَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ﴿ وَعَنْ هِشَامٍ بْنِعْرُوهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُتُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لأَنَسُبَهُ فَانَّهُ كَاٰنَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُبُنَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهاب أَنَّ الْهَيْمُ بْنَ أَبِيسِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُنَ يْرَةً فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَخَالَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ يَمْنِي بِذَٰلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ

فرجع ذبابسيفه نخ تولدشاحباً أىمتغير اللون اه شارح

عربی مشی بها نخ

**قولەتولە**كذا بالرفع **ويجو**زالنصبانظرە قوله بجافی جنبه أی برفمه و روی بدل بالمشرکینبالکافرین

قوله أن يكون الغالب الخ بنصب الغــالب ورفع الشعر ويجوز العكس أفاده الشارح

قوله بریه أی بأكله أویصیبرشدولابی درحتی بریه بالنصب نریادة حتی كافی

الشارح

فينًا رَسُــولُ اللهِ يَتْلُو كِتْابَهُ ۞ إِذَا ٱنْشَقَّ مَعْرُ وَفُ مِنَ ٱلْفَجْرِسَاطِعُ آَرْانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَىٰ فَقُلُوبُنَا ﴿ بِهِ مُو قِنَّـاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ۞ إِذَا ٱسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَ الْأَغرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِدْثُنَا ٱبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيّ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَنِي آخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِعَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِ سَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيَّ يَسْتَشْهِدُ آبا هُمَ يْرَةَ فَيَقُولُ يَا آبا هُمَ يْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّانُ اَجِبْءَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ا يَبِذُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ نَمَمْ حَرْبُ سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ عَنْ عَدِيّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ ٱهْجُهُمْ أَوْقَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ مَلِ مِنْكُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْفَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّغِرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْ آن حَرْنَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَعْتَلِيءَ شِعْراً حَدْثُنَا عُمَرُ بَنْ حَفْصِ حَدَّمَا أَبِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاصَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِفْراً للمِبِكِ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَعَفْرى حَلْقِي حَدُنُ اللَّهِ عَدْ ثَنَا اللَّذِثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَفَلَحَ أَنَّمَا أَبِي الْقُعَيْسِ آسْتَأْ ذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ

وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ آخًا أَبِي الْقُعَيْسِ

لَيْسَ هُوَ ٱرْضَعَنِي وَلَكِنْ ٱرْضَعَتْنِي ٱمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ

نظرن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ فَقُلْتُ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِي وَلكِن اَ رْضَعَتْنَى آمْرَأَ تَهُ قَالَ انْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَر بَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةً فَبِذلكَ كأنَت عْائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَذَبْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَلَّكُمُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَرَادَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْفِرَ فَرَأْي صَفِيَّةً عَلَىٰ باب خِبائِهَا كَتْبِيبَةً حَزينَةً لِلآنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرُى حَلْقَىٰ لُغَةُ قُرَيْشِ إِنَّكِ كَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ ٱكُنْتِ أَفَضْت يَوْمَ النَّخْرِ يَمْنِي الطَّوْافَ قَالَتْ نَتُمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذاً مُلِبِ فِكُ مَاجَاءَ فَي زَعَمُوا حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْ لَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ أَيِّم هَا فِيْ بنْت أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَا فِيْ بنْتَ أَبِي طَالِب تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ٱلفَيْحِ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ٱ بْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أَثُمُ هَا نِيْ بِنْتُ أَبِ طَالِبِ فَقَالَ مَرْحَباً بِأَيِّم هَانِيْ فَكَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَمَاتٍ مُلْتَحِفاً فِي تُوبِ واحِدٍ فَلَاَّ انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أَمِّي آنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ آجَرْتُهُ فُلانُ بنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا أُمَّ هَا فِي قَالَتْ أَمُّ هَانِيُّ وَذَاكَ ضَعَى مَا بِعِثُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيُلِكَ حَدَّمُنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا هَاتُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ آ ذَكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ آ زَكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَهُ قَالَ أَذَكَبُهُا وَيْلَكَ حَدُنُ الْتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّيَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهُمْ اقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهُمْ وَيُلكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْفِي الثَّالِثَةِ حِدْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَابِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ اللِّي وَا يُؤْبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله من غسله بفتح الغینولابی ذر بضیها (شارح)

قولەوذاكأىماصلاء وروى وذلك ضخى

قدسبق نخ

فىستفَرِ وَكَاٰنَ مَعَهُ غُلاْمٌ لَهُ اَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ الْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوْارِيرِ حَذْبُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلُ عَلَىٰ رَجُل عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَمْتَ غُنُقَ آخيكَ ثَلاثًا مَنْ كَأْنَ مِنْكُمْ مَادِكَ الْأَكْالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاْنَا وَاللّهُ حَسيبُهُ وَلاْ أَزَّكَى عَلَى اللّهِ اَحَداً إِنْ كَأْنُ يَعْلَمُ مِرْتُونَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ شَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ الضَّحَاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمِ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَ يُصِرَةِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَميم يَارَسُولَ اللهِ أغدِلْ فَقَالَ وَ يُلَكَ مَنْ يَمْدِلُ إِذَاكُمْ آعَدِلْ فَقَالَ عُمَرُ آئْذَنْ لِي فَلِأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ لأ إنَّ لَهُ أَضْحَابًا يَعْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَّتَهُ مَعَ صَلاَّتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ الدّينِ كُمُرُ وقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ رِصَافِهِ فَلا يُوجَدُفيهِ شَيْئٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَضِيّهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيّْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْى الْمَرْأَةِ أَوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَدْدَدُ قَالَ أَبُوسَعِيدِ أَشْهَدُ لْسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآشْهَدُ آنِّي كُنْتُ مَعَ عَلَى حينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتَمِسَ فِي الْقَتْلِي فَأْ تِنَ بِهِ عَلَى النَّهْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنَ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ٱبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَثْنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ اَهْلِي

فِى رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا اَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَـهِرَ ثِن مُتَثَابِعَيْنِ قَالَ لأ

أَسْتَطْيِعُ قَالَ فَأَطْمِمْ سِتَّينَ مِسْكَينًا قَالَ مَا آجِدُ فَأَتِىَ بِعَرَقِ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ

بِهِ فَقَالَ يَارَسُــولَ اللَّهِ ٱعَلَىٰ غَيْرِ اَهْلِي فَوَ الَّذَي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبَي الْمَدينَة

قولەانكان يىلمىتىلق بقولەفلىقل(شار ح)

قولەفلاضر بېكىر

اللام والجزمجواب الشرط و لابي ذر فلاضرب بالنصب ( شار ح ) قوله ثم ينظر الى رصافه فلايو جدفيه شي غير موجود في الشرح و الرصاف بكسر الراء جمع رصف بفتحهاعصة تلوى فوق مدخل النصل والنضي عود السهموالقذذ ريشه وهوجع قذأة كقبة قوله علىحين فرقة أىعلى زمان افتراق وروىءلى خيرفرقة بكسر الفاءأي أفضل طائفة كما في الشارح قوله البضعة وهي

القطعة من اللحم و قوله تدردر أي تتحرك

اَحْوَجُ مِنِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ اَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ ® تَابَعَهُ

يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيْلَكَ حَدْمُن سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّنْنَا ٱبُوعَمْرِ و الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثِي ابْنُشِهَاب الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي سَـعيدِ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرِ إِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ اللِّهِ عَبْرَةٍ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الهِحْرَةِ شَديدُ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَمَ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَمَ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِخَارِ فَانَّ اللهُ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْأً حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَّا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ وْاقِدِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيعَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلِّكُمْ اَوْوَ يُحُكُمُ قَالَ شُمْبَةُ شَكَّ هُوَ لا تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَفَّابَ بَمْضٍ ﴿ وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُمْ ۞ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ يَلكُمُ اَوْوَيْحَكُمْ وَرُنُ عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثُنَّا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَّى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَ يُلِكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَمَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَمَ فَفَرِ حَنَا يَوْمَئِذِ فَرَحًا شَدِيداً فَرَّغُلامُ لِلْمُغيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُذُرَّكُهُ الْفَرَمُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ ا وَأَخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةً سَمِعْتُ أَنَساً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ الم عَلاَمَةٍ حُتَّ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبمُونِي يُحْببُكُمُ اللَّهُ حَدُنا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُفْبَةً عَنْ سُلَيْأَنَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَتَّ حَدُنا قُتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ أَبِي وَا إِلَى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

قوله البحار جع بحرة وهى القرية سميت بحرة لاتساعها (عيني)

قوله قائمة برفعه على الله خبر الساعة فتى طرف متعملق به من الخبر المستكن في متى الحقال التقدير خبر عن الساعة فهو ظرف الساعة (قسطلاني)

كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ اَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ كَيْلَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله اخسأ هو في الاصلزجرللكلب وابعادله ثم استعمل في كلُّ من قال أو فعل مالا مذبقي أي اسكت صاغرآ ·طرودأوفىالنزيل المزيز اخسأوا فيها موله قد خبأت أي أُنْمُرتُوالْحِيُّ هُو الذي المضمر المخبوء وكان صلى الله عليه وسإ مداضمرله يوم تأنى السماء مدخان قوله قال الدخ أراد

أن يقال الدخان فلم يستطع أن يتمها على عادة الكهان من اختطاف بعض الكامات مزأولياتهم

ون الجن قوله فياطم الخكذا بضبط العيني وضبط القسطلاني بسكون الطاء ومعناءالحصن

ربنو مغالة قبيلة من الانصار

قوله فرضه أى دفه حتىوقعفتكسروقيل

الصواب فرصه بالصاد المهملة المشددة أي قبض عليه بثوبد فضم

بعضه الى بعض من رصصتالبنيان رصآ

وَسَلَّمَ الْمُنْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ﴿ ثَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ خَاذِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَا بُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْثُ آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَبِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّ كَلَّقَ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ا تَابَعَهُ اَبُومُعَاوِيَةً وَتُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ حَرْمَنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ عَمْرُ و ابْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَمَّا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَمَّا مِن كَثير

صَلاةٍ وَلاصَوْمٍ وَلاصَدَقَةٍ وَلَكِنِي أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ المبع قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ أَخْسَأُ حَرْمُنَ اَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا سَلَمُ بَنُ ذَدير سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيثًا فَمَا هُوَ قَالَ الدُّخُ قَالَ آخْسَأُ مَرْتُ ا بُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ

مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِصَيَّادِ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلَانِ فِي أَطْمِ بَنِي مَعْالَةً وَقَدْ قَادَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذِ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ

بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اَ تَشْهَدُ اَ نِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَ نَّكَ رَسُولُ الْأُتِّمِيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ ٱ تَشْهَدُ ٱ تِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلا بْنِ صَيَّادٍ مَاذًا تَرْى قَالَ يَأْتَنِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيًّا قَالَ هُوَ الدُّنَّحَ قَالَ آخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ اَ تَأْذَنُ لِي فَهِ اَضْرِبْ غُنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمله فيها رمهمة الخرأي صوت خؤ

إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ ۞ قَالَ سَالِمُ فُسَمِمْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ٱ نَطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَى ۚ بُنُ كَمْبِ الْأَنْصَادِيُّ يَوْمُنَانِ النَّخْلَ الَّبِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّق بجُذُوعِ الَّغْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْأً قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَعِم عَلَىٰ فِراشِهِ فِى قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ أَوْزَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أَثُمُ ابْنِ صَيَّادِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِى بَجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِلابْنِ صَيَّادِ أَىٰ صَاف وَهُوَ أَسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدُ فَتَنْاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ ﴿ قَالَ سَالِمُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالنَّاسِ فَأْ ثَنَى عَلَى اللَّهِ عِمَاهُوَ آهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّتَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَامِنْ نَبِيَّ اِلَّا وَقَدْ ٱ نُذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ ٱنْذَرَهُ نُوخَ قَوْمَهُ وَ لَكِنِّي سَأْقُولُ لَكُمْ فَيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبُّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اَ نَّهُ اَعْوَرُ وَانَّ اللَّهَ لَيْسَ بأَعْوَرَ ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ خَسَاتُ الْكَاْبِ بَعَّدْ تُهُ خاسِئينَ مُبْعَدينَ لَمِ اللَّهِ عَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَباً ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ مَرْحَباً بِإِنْهَى وَقَالَتْ أَثُّمْ هَانِيُّ جِئْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ حَبًّا بِأَمِّ هَا نِي عَدْنُ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً كَذَّانَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا ٱبُوالتَّسَيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَلَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبّاً بِالْوَ فَدِ الّذينَ خِاوًا غَيْرَ خَزَايًا وَلاَ نَدَامَىٰ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّاحَيُّ مِنْ رَبِيمَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَ إِنَّا لَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامَ فَمْرَنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرْاءَنَا فَقَالَ اَدْ بَعُ وَاَدْ بَعُ اقْتُمُوا الصَّلاَّةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَعْطُوا نُحْسَ مَاغَنِمْتُمْ وَلاَ تَشْرَ بُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقيرِ وَالْمُزَفَّتِ لم الم

مَانُدْ عَى النَّاسُ بِآ بَائِهِمْ حَرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ

قوله ان يكن هو لفظ هو تأكيد للضمير المستتر أو وضم هو موضعاياه وهوراجع الى الدحال وان لم يتقدمذ كرهاشهرته ولایی ذر ان یکنه بوصــل الضمير اھ عيى نزيادة من القسطلاني قوله وهو بختل أي يطلب مستغفلاً له ليسمع شيئا من كلامه الذي نقوله هو في خلوته ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهن اه

قوله غیر خزایا جمع الخزیان و هوالمفتضع أوالذلیل أوالمستحی والندامی جع ندمان بمعنی النادم اه عینی عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ

الْقِيامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْنِ فُلان حَرْمُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ

يُنْصَبُلَهُ لِوَا أُو يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيْقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلأن بْن فُلانٍ مَ بَنْكُ لا يَقُلْ خَبْتَتْ نَفْسِي حَدْنُ الْمُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ اَحَدُكُم خُبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي حَدُنْ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمُ ۚ خَبُثَتْ نَفْسَى وَالْكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسَى ۞ تَابَعَهُ عُقَيْلُ فيالشرح مَا بِنِكَ لاَ تَسُنُّوا الدَّهْرَ حَ**رْنَا** يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي اَبُوسَلَمَةً قَالَ قَالَ اَبُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ كَيسُتُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَا نَا الدَّهْرُ بِيدِي الَّذِلُ وَالنَّهَارُ حَدْنَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسَمُّوا الْعِنَبَ الكَرْمُ وَلا نهى عن تسمية العنب تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْمِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهْمُ لَمِ لَكِكَ قَوْلِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱلكَرْمُ قَلْتُٱلْمُؤْمِن وَقَدْقَالَ إِنَّمَا ٱلْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَقَوْ لِهِ إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب كَقَوْ لِهِ لأَمْلُكَ اللَّا لِللَّهِ فَوَصَفَهُ بِا نَتِهاء

الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضاً فَقَالَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها حَرْنَ

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ مَنْ اسْفَيْ انْ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَيَقُولُونَ ٱلكَّرْمُ الْمَا

الكَرْ مُ قَلْبُ الْمُؤْمِن مُلِبِ قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِي وَأَتِي \* فيهِ الزُّ بَيْرُ عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَعْدُ نُنُ

القست و خبثت واحد فىالمعنى لكنه كره لفظ الخيث كذا

كرماً لتأكيدتحريم الخرلان في التسمية يه تقريراً لما كانوا يةوهموند من تكريم شاربها اهمن الشرح قوله لاملك الآللة وفى نسخة العينيّ (لاملك الآالله) بفتم الميم وكسراللام

قوله ويقولون الكرم أىلاىقولونالكرم قلب المؤمن و تقواون

الكرم شبجر العنب

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدّى آحَداً غَيْرَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَدْمٍ فَدَاكَ أَبِي وَأَتِي أَظُلُّهُ يَوْمَ أُحُدِ مَا مِنْكُ قُولِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي اللهُ وَالمَاكَ \* وَقَالَ أَبُو بَكُمْ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بِآ بَا ثِنَا وَأُمَّهَا تِنَا حَدُينَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفُضَّلِ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكُ إِنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُوطَكَةَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَها عَلَى دَاحِلْيْهِ فَلَاَّ كَانُوا بِبَعْضِ الطَّريقِ عَثَرَت النَّاقَةُ فَصُر عَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ ٱبْاطَلْمَةَ قَالَ ٱحْسِبُ ٱفْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ يَا نَبَّ اللهِ جَمَلنِي اللهُ وَداءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْ قَالَ لا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقِي اَبُوطَلِّكَةَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقِيٰ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدّ لَهُمَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبًا فَسَارُوا حَتَّى اِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدينَةِ اَوْقَالَ اَشْرَفُوا عَلَى الْمُدينَةِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَابُّونَ عَابِدُونَ لِرَ بِنَا خَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهُا حَتَّى دَخَلَ الْمَدينَةَ لَمَرْتِكَ أَحَتَ الْأَسْلَاءِ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَدْنُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيِيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جَابِر دَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَتَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لأَنكُنيكَ آبَا الْقَاسِم وَلأ كُرْامَةً فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِّمُ أَبْنَكَ عَبْدَ الرَّخْن للبلب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاشْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ﴿ قَالَهُ أَنْسُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُ مَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا خَالِدُ حَدَّثُنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاثُمْ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لا تَكْنيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي حَذْنَا عَلِي نُنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوْبَ عَن ابْنِ سيرينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي حَ**دُن**َا عَبْدُ اللهِ بْنُ

قوله مردنها حال و روی مردنها حال بالرفع علی أنه خبر مبتدأ محذوف أغاده الشارح أی رمی نفسه من غیر رویة اه عین قوله ولا کراهـة ولا کراهـة اه عین نکرمك کرامة اه عین

قوله فأخبركذاعند الشارح وعندالمبنى فأخبر بضم الهمزة مبنياً للمفعول مولاتكنوا و وى التفعل كا ذكره الشارح وفي الشارح التفعل التفعل التفعل

(الحزونة) الصعوبة اه شار

قوله ولاننعمك عيناً أىلانقر عينك بذلك

قوله أسم بفتيم العمزة أمرمن الاسماء بمعنى التسمية ويروىسم" كما فى العينى"

قولدفلهاهكذا ينبنى أن يرسم بالالففائه واوى وروىفلهى بكسرالهاء من باب تعبذكره الشارح منغير بيان الفرق بين رسمى الخط اه مُحَدِّدَ مَنْ اسْفَيْانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُما وُلِدَ لِرَجُلِ مِنْاعُلامُ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيكَ بِأَيِ الْقَاسِمِ وَلاَ نُسْمُكَ عَنْهُما وُلِدَ لَرَجُل مِنْاعُلامُ فَسَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّخْنِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّخْنِ مِعْمَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَبْدُ الرَّ ذَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَل اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الرَّهُ هَيْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّدِ عَنْ أَبِهِ انَّ اللهُ جَاءَ إِلَى النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الرَّهُ هِي عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّدِ عَنْ أَبِهِ انَّ اللهُ جَاءَ إِلَى النَّيِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ اللهُ

الْمُسَيَّبِ فَا ذَالَتِ الْحُزُونَةُ فَهِنَا بَعْدُ حَرَّمْ عَلَى بَنُ عَبْدِاللهِ وَمَحْمُودُ قَالاَحَدَّمُنا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْ مِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِهِ بِهذا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْ مِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَدَّمُنَا أَبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّمَنِي آبُو لَمَا فِي عَنْ سَهْلِ قَالَ أَنِي بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيْدِ إِلَى النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ وَلِدَ فَوضَعَهُ عَلى نَخْذِهِ وَآبُو اسْيَدِ جَالِسُ فَلَهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنَى يَدَيْهِ فَأَمْرَ آبُو اُسْيَدِ بِابْنِهِ فَاخْتُمِلَ مِنْ خَذِهِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِنَ يَدَيْهِ فَأَمْرَ آبُو اُسْيَدِ بِابْنِهِ فَاخْتُمِلَ مِنْ خَذِهِ النَّبِي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ اَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَسْمُهُ قَالَ فَلانُ قَالَ وَلَكِنِ آسُمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَيْذِ الْمُنْذِرَ صَرْبُنَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُغْبَةً عَنْ عَطَاءِ

ابْنِ أَبِي مَنْمُونَةَ عَنْ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ ذَيْنَبَ كَانَ أَسْمُهَا بَرَّةَ فَقَبِلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ۖ زَيْنَبَ حَ**رُنْنَ** اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى

حَدَّ ثَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَهِدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَلَسْتُ الله سَعْبِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ خَقَدَّ بْنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا أَشَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا أَشَا اللهُ عَلَيْهِ آسُمًا

وسلم فقال ما الممك قال الشمى حزن قال بل الت سهل قال ما الا بِمنير السما سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَازْ الَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ عَلَيْهِ فَلَى مَا اللَّهِ بَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْراهيمَ يَعْنِي أَبْنَهُ حَدْثُ ابْنُ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْراهيمَ يَعْنِي أَبْنَهُ حَدْثُ ابْنُ

ئُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ قُلْتُ لِلابْنِ أَبِي اَوْفَىٰ رَأَيْتَ اِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَمْيراً وَلَوْقُضِيَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَيُّ عَاشَ آنِهُ وَلَكِنَ لَا نَبَّى بَعْدَهُ حَدْمًا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِماً فِي الْجَنَّةِ حَدَّمُنَا آدَمُ حَدَّثَنا شُفَبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّاعْنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَفْدِ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ أَلْأَنْصَادى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكْسَنُوا بَكُنْيَتَى فَالِمَّااَ نَا عايمُ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَرَوْاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْبُ لَ مُوسَى بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوانَةَ حَدَّثُنَا ٱبُوحُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاْ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَاٰمِ فَقَدْ رَآنِي فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتَى وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَّمَمِّداً فَلْيَتَـبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ حَزْمُنَا تَحَمَّدُ بنُ الْمَلاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُ لِدَلَى غُلاثُمْ فَأَ تَيْتُ بِهِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَنَتَكُهُ بَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى حَزْنَ لَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاْقَةَ سَمِعْتُ ٱلْمُعْيِرَةُ بْنَ شُعْبَةً قَالَ ٱ نُكَسَفَت الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ﴿ رَوْاهُ ٱبُو بَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ إِنْ اللَّهِيِّ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ٱبُونُعُيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَ يْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْمَةِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَ بْنَ هِ شَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بَمَّكَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطْأَمَّكَ عَلَىٰ مُضَرَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُها عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ لَمِ اللَّهِ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَهَّصَمِنَ ٱسْمِهِ حَرْفاً ۞ وَقَالَ ٱبُوحازِمِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبَيُ

قوله من المؤمنــين ساقط في بعض النسيخ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ٱبْاهِمِ حَدُنُ اللهِ الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ

حَدَّثَنِى اَ بُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ اَنَّ عَالِيْهَةَ رَضِى الله عَهْما زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلَّمَ يَاعالَيْسَ هذا جِبْرِ بِلُ يُقْرِ بُكِ السَّلامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَتْ وَهُو يَرِى مَالاَ نَرى حَدَّثُ مُوسَى بْنُ اِسْمُهِلَ حَدَّثُنَا وُهَيْبُ حَدَّثُنَا اَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلا بَةَ عَنْ أَنْسٍ رَضِى الله عَنْ قَالَ كَانَتْ أُمُ سُلَيْمٍ فِى النَّقَلِ وَا نَجَشَةُ عُلامُ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ بِهِنَ فَقَالَ

النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْجَشَ رُو يْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوْادِيرِ مَلْمِ كِلْكَ أَكُمْنَيةِ

لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

قوله يا عائش بفتح الشين وبجوز ضمها وكذلك ياأنجش الآتيأفاده الشارح

قوله و ما سماه ابو تراب برفع ابوعلی الحکایة و فی بعض النسخ وما سماء أبا تراب بالنصب اه الحالجدار فی المدیجد نخ

قولهأخنىأى أفحش ويروى أخنع أى أذل وأوضع كايأتى وراء هذ. الصفيحة

كَانَ لَيَفْرَ حُ اَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَاسَمًا هُ اَبُو ثَرَابِ اِلْآ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ يَوْما فَاطِمَة نَفَرَجَ فَاضْطَعِعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْعِدِ فَحَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلْ هُو ذَا مُضْطَعِعُ فِي الْجِدَارِ فَحَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلْ اللهُ ا

أَخْبَرَنَا شَمَيْتِ حَدَّثنَا ابُو الرِّنَادِ عَنِ الاعْرَجِ عَنْ ابِي هُرَ يَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْنَى الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاكِ حَدْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رِوْايَةً قَالَ اَخْنَعُ ٱسْمِ عِنْدَاللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ اَخْنَعُ الْاَسْمَاءِ عِنْدَاللّهِ رَجُلُ

وقال المسور نخ

تَسَمَّى بَكَلِكِ الْأَمْلاكِ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَبْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانُ شَاهُ لَمِ ١٠٠ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ ﴿ وَقَالَ مِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِ طَالِبِ حَدْثُنَا ٱبُوالْيَانِ أَخْبَرَ نَاشُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَا اِسْمُعيلُ حَدَّثَى أَجِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي عَتْيِقِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أُسُامَةً ابْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَخْبَرَهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَسَامَةٌ وَ رَاءَهُ يَهُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فى بَنَى حادث بْن الْخُزْرَجِ قَبْلَ وَقْمَة بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرًّا بَجِغِلِيس فيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيِّ ابْنُ سَلُولَ وَذَٰ لِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ فَا ذَا فِي الْجَلِيسِ اَخْلاطٌ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودِ وَ فِي الْمُسْلِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَت الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ نَحْمَرَ ابْنُ أَنَيِّ ٱنْفَهُ برِدَائِهِ وَقَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّى ابْنُ سَلُولَ آيُّهَا الْمَنْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فى مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْاحَةَ بَلِي يَارَسُولَ اللهِ فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِتُ ذٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا

قولهشاهانشاه كذا بسكون نون شاهان و رسم فى نسخة بوصلها الى الشين واصله بالفارسية شاه شاهان ويخفف على شهنشاه و هكذا أدخلوه فى لغتنا

قولههذه البحرة يريد يثرب وقد تقدم أن

البحرة عمني القرية

رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰسَهْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىْ سَهْدُ أَكُمْ تَسْمَعْ مَاقَالَ آبُوحُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَهْدُ بْنُ عُبَادَةً أَىْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَعْفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَهْدُ بْنُ عُبَادَةً أَىْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتُ آعْفُ عَنْهُ وَآصَفَحْ فَو اللّهِ عِلْمَ نُولَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْ عَلَيْكَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْ عَلَيْكَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْ عَلَيْكَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ وَلَيْ عَلَيْكَ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ فَذَاكِ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ فَذَاكِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ فَذَاكِ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ فَمَ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلَا مَا وَأَنْ يَتَ فَعَلَا عَنْهُ وَسُولُ اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَمَالَ بِهِ مَا وَأَنْ يَتَ فَعَلَا عَنْهُ وَسُولُ اللهِ فَالْتُ هُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَـتُوا ثُمَّ

قوله شرق بذلك أي غص به

( سلى الله )

قوله الآية هو من الشرح في صنيع الطابع معأنه موجود فى نسيخ المتن

ونه قد توجه أي ظهر وجهه شارح قــوله فاسلموا و في روايةوأسلموا بالواو وبكسر اللام عطفآ على فبايعــوا أفاده

قوله المعاريض الخ خــع معراض من التعريض وهوخلاف التصريح من القول وهوالتورية بالشيء عن الشيُّ و معـني مندوحة متسمة يعني أنَّ المعاريض يستغنى بها الرجل عن الاضطرار الى الكدباه من الميني

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَٱضْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَاهْلِ ٱلكِيتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُ وِنَ عَلَى الْآذَى قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ الْآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثيرٌ مِنْ آهْلِ الْكِتَاب فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأْقَلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَيهِمْ فَلَمَّا غَرْ ارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْراً فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَاديدِ الْكُنْفَارِ وَسَادَةِ قُرَ يُشِ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَا بُهُ مَنْصُورِ بِنَ غَافِينَ مَعَهُمْ أَسَادَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُنْفَارِ وَسَادَةِ قُرَيْشِ قَالَ ابْنُ أَنّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَمَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْإِفْرَانِ هَذَا آمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَباليمُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلامِ فَأَسْلُوا حَذْمُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوْانَةَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَرِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ نَفَعْتَ آبَاطَالِبِ بِشَيْ فَايَّهُ كَاٰنَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَمَ هُوَ فِي ضَعْضَا يِحِ مِنْ نَادٍ لَوْلا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّدَكِ الْأَسْفَلِ مِن النَّادِ كُوبِ اللَّهُ الْمُعَادِيضُ مَنْدُوحَةُ عَنِ الْكَذِبِ ﴿ وَقَالَ إِسْحَقُ سَمِعْتُ اَنْسَا مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ الْفُلامُ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَأً نَفَسُهُ وَادْجُو اَنْ يَكُونَ قَدِاسْتَرَاحَ وَظَنَّ ا مَهَا صَادِقَةُ حَدَّمُ اللَّهُ مَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَافِيِّ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَسير لَهُ تَخْدَا الْخادى فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْفُقْ لِمَا نَجَشَهُ وَ يَحَكُّ بِالْقَوَادِيرِ حَدَّبْنَ سُلَيْهَأْنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا كُمَّادُ عَنْ أَابِتِ عَنْ أَنْسٍ وَآيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةً عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُوبِهِنَّ يُقَالُ لَهُ ٱ نَجَسَةُ فَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوْادِيرِ قَالَ أَبُوقِلاَ بَةَ يَهْنِي النِّسِاءَ حِرْمُنَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَأَمْ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنسُ ا بْنُ مَالِكِ قَالَ كَاٰنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِ يُقَالُ لَهُ ٱنْجَشَةُ وَكَاٰنَ حَسَنَ

الشارح

نرٌ الزجاجة كو

الصَّوْت فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا ٱلْحَبْشَةُ لَا تَكْسِر الْقَواريرَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنَى ضَعَفَةَ النِّساءِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنى قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْمَدينَةِ فَزَعْ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ شَيْ وَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً مَ السَّا قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْ لِيْسَ بِشَيْ وَهُوَ يَنُوى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ بِلا كَبِيرِ وَ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ حَذُنْ أَنُمُ سَلام أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْبَي بْنُ عُرْوَةَ ا نَهُ سَمِعَ عُنْ وَهَ يَقُولُ قَالَتْ عَالِيْسَةُ سَأَلَ أَنَاشَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْكُهَّان فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْ قَالُوا يارَسُولَ اللَّهِ ْفَاتَّهُمْ يُحَدِّثُونَ آخَيَانًا بِالشَّنَّ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَامَةُ مِنَاكُمَّ يَغْطَفُهَا الْجَنَّ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَ لِيَّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فيها أَكْثَرَ مِنْ مِائَةً كَذْبَةٍ لَمُ كِلْ وَفَعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَقَالَ اَيُّوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَالَيْشَةً رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ اِلْىَ السَّمَاءِ حَذُنْ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاسَلَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنَّى الْوَحْيُ فَبَيْنَمَا أَنَا آمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَ فَعْتُ بَصَرِي إلى السَّماءِ فَاذَاا لَمَلَكُ الَّذِي لِجَاءَ فِي بِجِرَاءَ قَاعِدُ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَرْبُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي شَريكُ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ فِي بَيْتٍ مَيْمُونَةً وَالنَّبَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَكَأْ كَأْنَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْبَعْضُهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأً إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَدْضِ وَأَخْتِلاْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِلْ اللَّهِ لَكُتِ الْمُودِ فِي الْمَاءِ

قوله فيقرّها بهــذا الضبط عندانشار ح و بفتم القاف عنــد العينيّ أي يصوّت بها

ثلثالدلالاخير نخ

وله في حائط أي بستان

فاذا هو إبوبكر نمخ

وَالطِّينِ حَ**رُننَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلِيعَنْ عُثْمَاٰنَ بْنِ غِياثٍ حَدَّثَنَا ٱبُوءُثْمَاٰنَ عَنْ أَبِي وسَى اَ نَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاثِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدينَةِ وَفِيَدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالسَّايِنِ فَحَاءَ رَجُلُ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبْتُ فَاذًا ٱبُو بَكُر فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ ٱفْتَحْلَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَا ذَا عُمَرُ فَفَتَخْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَلَةِ ثُمَّ ٱسْتَفْخَحَ رَجُلُ آخَرُ وَكَاٰنَ مُشَّكِئًا كَجْلَسَ فَقَالَ ٱفْخَعْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ عَلَىٰ بَلُوٰى تُصيبُهُ ۚ اَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَاذِا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بالْجَلَّةِ فَأَخْبَرْ نُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ لَمِبْكُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّنَّى بيادِهِ فِي الْأَرْضِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُودِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السَّلِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى جَنَازَةٍ بَغْعَلَ يَنْكُتُ الْآرْضَ بِمُود فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلَّا وَقَدْ فُرِ غَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقْالُوا اَ فَلا نَشَّكِلُ قَالَ أَعْمَلُوا فَـكُلُّ مُيَسَّرُ فَأَمَّامَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَى الْآيَةَ لَمْ اللَّكَ التَّكْبِير وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّحَيُّبُ حَ**رْن**ُ ا بُوالْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيّ حَدَّ ثَنْني هِنْدُ بِنْتُ الْحَرَثِ اَنَّ أُمَّ سَلَّمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُنْجَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِن وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَن مَنْ يُو قِنْطُ صَوَاحِبَ لْحَجَر يُريدُ بِهِ أَذْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ رُبَّ كَأْسِيَةٍ فِىالدُّنْيَا عَاد يَةً فِى الْآخِرَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي تَوْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّمْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ حَذَّتُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِيءَنْ سُلْمَانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي عَنِي عِن ابْنِ شِهاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ ُ نَهَا لِجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فِي ٱلْمُشجِدِ

فِي الْمَشْرِ الْفَوْابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ

قوله الغـوابر أى البواقى اهشار ح

خدفت الحصاة ونحوها خذفاً من باس ضرب رميتها بطرق الابهام والسبابة اه مصباح

فسمت أحدهما ولم يسمت الا<sup>س</sup>خر نخ

اقتصر الشارح على كسر جيم الجنازة

فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الّذي عِنْدَ مَسْكَن ِ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّجِها رَجُلان مِنَ الْأَنْصار فَسَلَّا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رِسْلِكُمْمَا اِتَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّي قَالَاسُبْخَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُبْرَ عَلَيْهِ مَا مَا قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ ابْنُ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّم وَ إِنِّي خَشيتُ اَذْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُما لِلْبِلِكِ النَّفِي عَنِ الْخَذْفِ **طَرْنَا** آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِمْتُ عُقْبَةً بْنَصُهْبْانَ الْأَزْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُعَقَّل الْمُزَفِي قَالَ نَهَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْخَذْف وَقَالَ اِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَثْكُأُ الْمَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفَقَأُ الْمَيْنَ وَيَكْمِيرُ النِّينَ لَلِمِسْتِكَ الْخَدِيلِمُاطِينِ حَرْبُنَا لَحُمَّدُ ابْنُ كَشِيرِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ حَدَّثَنَا سُلَبْأَنُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُما وَلَمْ يُشَمِّت الْآخَرَ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمِدَ اللهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهُ للمِنْ اللهُ عَلَى تَشْمِيتِ الْمَاطِيسِ إِذَا حَمِدَ اللهُ عَ فيهِ أَبُوهُمَ يْرَةَ حِدْنَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَت بْنِ سُلَيْمِ قَالَ سَمِهْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْسَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضِ وَأَيِّبَاعِ الْجِازَةِ وَتَشْمِيتِ الماطيس و إجابة الدّاعي وَرَدِّ السَّلامِ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَامًا عَنْ سَبْعِ عَنْ خَاتِم الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ مَلْ سِبْكُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْمُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاوُبِ حَدْثُما آدَمُ بْنُ أَبِي إِيْاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْ حَدَّثَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَ يَكْرَهُ

التَّمْاؤُبَ فَاذَا عَطَسَ خَوِدَ اللَّهَ كَفَتُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّنَهُ وَامَّا التَّمْاؤُبُ

ن الشاوب نخ

فَا ِثَمَا هُوَمِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرْدَّهُ مَا آسْتَطَاعَ فَا ذَا قَالَ هَاضَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مَ ا إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ حَرْثُنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ سَلَمَة أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَسْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ ۚ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدَيُكُمُ اللهُ وَيُضِلِحُ بَالَكُمْ مُ بِكُ لا يُشَمَّتُ الْمَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهُ حَدُّمْ اللهُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمْا وَلَمْ لَيُثَمِّتِ الْاَخْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللهِ شَمَّتَ هٰذَا وَلَمْ تَشَمَّنني قَالَ إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهُ وَلَمْ تَعْمَدِ اللهُ لَمُ الم إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ حَدْثُنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَمِيدِ ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِمَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَآمَا التَّاقُ بُ فَاتَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنْاوَبَ اَحَدُكُمْ فَأْيَرُدَّهُ مَا اَسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

- الله الرحمن الرحم الرحم الاستندان كاب الاستندان كاب

مارب بذه السّلام حَرْمُنَا يَحْنَى بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّذَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ

عَنْ هَاْمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِيتُونَ ذِراعًا فَكَمْ خَلَقَهُ قَالَ آذَهَبْ فَسَيّمْ عَلَىٰ أُولَٰذِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلا ثِكَةِ

جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَالِّمُهَا تَحَيَّنُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرَّ يَّتِكَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَلَّةَ عَلَىٰصُورَةِ آدَمَ

فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْفُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ عَلِمِ بَعْدُ عَتَّى الْآنَ عَلِمِ بَعْدُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنَ

قوله تناوب بالواو فى الموضمين وبالهمزة فى موضع و قوله التناؤب بالهمزة فى الموضعين جيعاً على ضبطالشارح وأنكر الجوهرى الواووقال غيره انهما لغتيان

وبالهمزوالمدّ اشهر [۷۹]

قوله جلوس جمع جالسوارتفاعه على أنه خبر ومن حيث العربية يجوز نصبه على الحال قاله العنيّ

وفىنسخة على اولئك نفر ِ من\لملائكة جلوس ٍ

آمَنُوالْا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُو تِبِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِيهُوا وَتُسَلِّمُوا عَلِىٰ اَهْلِها ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهٰا اَحَداً فَلاٰ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ

أَرْجِمُوا فَارْجِمُوا هُوَا ذَكِي لَكُمْ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ أَنْ تَذْخُلُوا ُيُو تَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتَاعُ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَاتَ<sup>كُنْ</sup>مُونَ وَقَالَ سَعيدُ ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤْسَهُنَّ قَالَ آصْرِف بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَادِ هِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۞ وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُ لَهُمْ وَقُلْ اِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ ٱبْصادهِنّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُ وجَهُنَّ ﴿ خَائِنَةَ الْأَغْيُن مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰمَانُهِيَ عَنْهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَر إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّساءِ لا يَصْلَحُ النَّظَرُ إِلَىٰ شَيُّ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَكُرِهَ عَطَاءُ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ بَمِّكَةَ اِلاَّ اَنْ يُرِيدَ اَنْ يَشْتَرىَ **حَدُّنَا** ٱبُواْلِيَاْنَأَخْبَرَنَا شُعَيْثِءَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَاٰنُ بْنُ يَسَادِ أُخْبَرَ فِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَدْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَىٰ عَجُنِ رَاحِلَتِهِ وَكَاٰنَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضَيْئاً فَوَقَفَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِنَّاسِ يُفْتَيهِمْ وَٱقْبَلَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ وَضيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَّيْهَا فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْل فَمَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظُرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْجِجِّ عَلَىٰ

عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً لأيَسْتَطِيمُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ

أَنْ أَحْجَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ عِنْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا أَبُوعًا مِر حَدَّثَنَا زُهَيْر عَن زَيْدِ

ابْن اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَاد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِيَّاكُمْ ۚ وَالْجُلُوسَ بِالتُّلرُقَاتِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مالنَّا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ

نَتَحَدَّثُ فيها فَقَالَ إِذَا اَ بَيْتُمْ إِلاَّ الْجَعْلَسَ فَأَعْطُو االطَّريقَ حَقَّهُ قَالُوا وَماحَقُ الطَّريقِ

**قوله** قول الله عز ً وحل قدرلهالشار -فعلاً فقال بدل له قول الله ثم قال ولا بي در يقولالله تعالى اھ

قوله فاخلف سده أى مدّها الى خلفه

قوله الآالمجلس بفتح اللام مصدر مميي أي الا" الجـــلوس

إَرَسُولَ اللهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَر وَكَفَّ الْآذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُ وف وَالنَّهْءُ عَنِ الْمُذَكَرِ مُلْ سِبُ السَّلامُ آمْتُم مِنْ أَسْاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بَعِيَّةٍ خَقُوا بَا خَسَنَ مِنْهَا أَوْدُدُّوهَا حَ**دُنَا** عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنِي شَقيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُتُما إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلامُ عَلَىٰ ميكأْسُلَ السَّلامُ عَلَىٰ فُلانِ فَلَا ٱنْصَرَفَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بَوْجُهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ فَاذا حَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّباتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَا نَّهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لأ إله إلااللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ نُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلام ماشاءَ ع**اربِ** تَسْلِيمِ الْقَلَيْلِ عَلَى الْكَشْيِرِ حَرُنْنَا نُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنْ هَاْمٍ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغيرُ عَلَى الكَبيرِ وَالْمَاتُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَليلُ عَلَى الكَشيرِ لَم ﴿ ﴿ ﴿ سْلِيم الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي حَدُمنا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيادٌ ٱنَّهُ سَمِعَ ثَايِبًا مَوْ لَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّا كِبُ عَلَى ٱلْمَاشِي عَلى القاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ للبِلْ تَسْلِيمِ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ حَذْمُنا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيَمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ بِي ذِيادُ اَنَّ اْلِيّاً أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَىٰ عَبْدِالرَّ هَٰن بْنِ زَيْدِعَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ اَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى القاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ لَمُ اللَّهِ السَّفَعِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهُمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ

نت جعش نح مقدم الني نح

هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسَلِمُ الصَّغَيْرُ عَلَى الْكَبِرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِلُ عَلَى الْكَنْبِرِ عَلَى الشَّعْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِسُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ جَرِبُرُ عَنِ الشَّيْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِسُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ جَرِبُرُ عَنِ الشَّيْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِسُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الشَّعْبِ وَعَوْنِ المَظُومِ الطَّعْبِ وَعَوْنِ المَظُومِ وَالْمَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْمِيمِ وَنَهْ يُعْمِ الْقُلْومِ وَالْمَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْمِيمِ وَنَهْ يُعْمِ الشَّعْرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْقَيْمِ وَالْمُومِ الْمُعْرِفَةِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْقَيْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمَرْبِ وَالْمَالِي وَعَنْ لُكُومِ الْمُعْرِفَةِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْقَيْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمُومِ الْمُعْرِفَةِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْقَيْمِ وَالْمُومِ الْمُعْرِفَةِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْقَيْمِ وَالْمُومِ الْمُعْرِفَة وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْمُومِ الْمُعْرِفَة وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْلِجِ وَالْقَيْمِ وَالْمُومِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْ وَالْمُعْرِفَة وَعَيْرِ الْمُعْرِفَة وَعَيْرِ الْمُولِقَة وَكُومِ اللّهُ الْمُعْرِفَة وَعَيْرِ الْمُعْرِفَة وَعَيْرِ الْمُعْرِفَة وَعَنْ كُومِ اللّهُ الْمُعْرِفَة وَعَيْرِ الْمُعْرِفَة وَعَنْ كُومِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرُ قَالَ تُطْمِ الطَّمَامَ وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَىٰ مَنْ لَمْ تَمْرِفْ عَرْنُ عَلَىٰ عَلَىٰ بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْبِدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اَ يُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُ لَمُشِلِمِ اَنْ يَهْجُرُ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُ هَذَا

وَخَيْرُهُمَّا الَّذَي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ اَنَّهُ سَمِمَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَنَّاتٍ لَلْم آيَةِ الْجِجَابِ صَ**رُبُنَا** يَخْيَ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِيهُ ابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ اللهِ كَانَ ابْنَ عَشْرِسِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْراً حَيْاتَهُ وَكُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْراً حَيْاتَهُ وَكُنْتُ اعْلَى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ الْمَالُولِ اللهِ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ

اعَمْ النَّاسِ بِسَانِ رَجِبِ عَلِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْلَبَ آبْنَةِ جَعْشِ أَصْبَحَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوساً فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّمَامِ ثُمَّ خَرَجُوا

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِهِ عَرَوْكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَاظُالُوا الْمُكَنَّ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَأَطَالُوا الْمُكَنَّ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَوْرُجُوا فَشَى رَسُولُ اللهِ

وتسميتالعاطس نخ

قوله للمعرفة و غير المعرفة أى على من تعرف ومن لاتعرف فاللام كمافى قول الملك العلام و يخرّون للاذقان فر جعور جمت معه نخ

قولەوان بفتىمالىمىزة وكسرھا ( شار ح )

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ مُحِجْرَةِ غَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ فَإِذَاهُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغ عَتَبَةً مُجْرَةٍ عَائِشَـةً فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ فَاذَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِثْراً حَدُنْ اَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا ٱبُومِجِ لَذِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا َّتَزَوَّ جَ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْلَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَّحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَّهَيَّأُ لِلْقِيْامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَمَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوشُ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأْخْبَرْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهِ ٱللَّذِينَ آمَنُو الْأَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ الْآيَةَ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ فَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ ٱ نَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُمْ حْينَ قَامَ وَخَرَجَ وَفَيْهِ ٱ نَّهُ تَهَيَّأُ لِلْقِيْامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا حَرْنَ السَّحْقُ أَخْبَرَنَا يَفْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا أَبِيءَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْجُبُ نِسَاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَذْوَاجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُجْنَ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلِ قِبَلَ الْمُنَاصِعِ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعُةَ وَكَأْنَتِ آمْرَأَةً طَويلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهْوَ فِي الْجَلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ نَاسَوْدَةُ حِرْصاً عَلَىٰ اَنْ 'يَنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ مَلِمُسَلِكُ الإستينذانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ حَذْمُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كُمَّا أَنَّكَ هَهُ نَاءَنْ سَهَلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ٱتَّطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُعْرِ فِي مُحَجّرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَّى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ

قال مامنعك يخ

لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَهَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ اِتَّمَا جُمِلَ الْاِسْتِيْنَذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ وَرُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ خُعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْقَصِ أَوْ عِشَاقِصَ فَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَظْمُنَهُ مُ لَ زِنَا الْجَوَارِج دُونَ الْفَرْجِ حَدْنَا الْمُنْدِي تَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَن ابْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْلِسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَشَيْأً أَشْبَهَ بِاللَّمْمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَدَّثَى مَمُودُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَارَأُ يْتُ شَيْأً أَشْبَهَ بِاللَّمَ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَ يْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّنَا ٱدْرَكَ ذَلِكَ لَأَعَالَةَ فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظُرُ وَذِنَا الإَسْانِ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذُلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ التَّسْلِيم وَالْإِسْتِيْنَانِ ثَلاثاً حَدُنا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلْمُثَّىٰ حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثاً وَ إِذَا تَكَلَّمَ بَكِلِمَةٍ آغادَها ثَلاثاً حَرْبُ عَلَى أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ عَنْ أَبِي سَميدِ الْخُذرِيّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِيسِ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ ٱبُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ آسْتَأْ ذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لِي فَرَجَمْتُ فَقَالَ مَامَنَمَكَ قُلْتُ ٱسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَكُمْ ۚ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُقْيَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَمِنْكُمْ اَ ـُدُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَ ۚ بْنُ كَمْبِ وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ اَنَّ النَّبَيّ صَلّى اللهُ ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ ذَٰلِكَ ۞ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَادَكَ أَخْبَرَنِي بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَني يَزيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ

عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ ٱباسَعِيدِ بِهِذَا لَلْ اللَّهِ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَاءَ هَلْ يَسْتَأْذَنُ ﴿ قَالَ

قوله بمشقص هو نصل سهم اذا كان طويلاً غير عربيض وقوله أو بمشاقص شك من الراوى اه عين قوله بختل الرجل أي يأنيه من حيث لايشعر اه شار ح

و النفس تمنى نخ

**قولهأ**منكم أحد الخ مقول|بىموسىرضى الله تعالى عنه

سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي دَا فِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ اِذْنُهُ حَدَّثُنَا اَبُونُمُنِيمِ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ وَحَدَّثُنَا مُحَدَّدُبْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَاعُمَرُ بْنُ ذَرّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدْ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدَحٍ فَقَالَ ٱبْاهِمْ ٱلْحَقْ آهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ اِلَىَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأُذنَ كَهُمْ فَدَخُلُوا التَسْلِيم عَلَى الصِّنيانِ حَدُنا عَلِيُّ بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهُم وَقَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْمَلُهُ لَمِ اللَّهِ اللَّهِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسِناءِ وَالنِّسِاءِ عَلَى الْرَّجَالِ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِّي حازم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ لِسَهْل وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوذُ تُرْسِلُ إلى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلُ بِالْمَدينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السَّلْقِ فَتَظْرَحُهُ في قِدْر وَتُكُرْ كِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَمِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ ٱنْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ آجْلِهِ وَمَا كُنَّا تَقِيلُ وَلَا تَتَعَدَّى اللَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ مِدْمُنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّهَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَالْشَةَ

قولدنخل بالرفعولغير أبى ذر بالجر عطف سان ليضاعة أو بدلا منها أي بستان اه شارح

قوله تری مالانری كذافيالمتزوالثمرح و قوله تر بد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضى يرىمالانرى

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَالَيْشَةُ هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَرْى مْالاْ نَرْى تُريدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ثَا بَعَهُ شُعَيْثِ وَقَالَ يُونُسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَبَرَكَأْنُهُ المبك إذا قالَ مَن ذَا فَقَالَ آنَا حَدُننَا آبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِد قَالَ سَمِعْتُ لِجَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ا تَيْتُ كاهورواية فيماسيق النَّبِيَّ صَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقُالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا لَمُ كِبُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاٰمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاٰتُهُ وَقَالَ النَّبُّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْمَلا يُكَمُّهُ

عَلَىٰ آدَمَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَدْنَ السِّحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْعِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ فِي فَاحِيَةِ الْمُسْعِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ ٱدْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فَارْجِع فَصَلَّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّائِيَةِ أَوْ فِي الَّذِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا مُّتَ إِلَى الصَّالَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ أَفَرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْ آنَ ثُمَّ أَزْكُمْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ راكِماً ثُمَّ أَزْفَعْ حَتَّى تَسْتَوىَ قَاثِماً ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً ثُمَّ أَدْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً ثُمَّ اسْحَبُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً ثُمَّ أَدْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ أَفْمَلْ ذَلِكَ فِي صَلا تِكَ كُلِّها وَقَالَ ٱبْواْسَامَةَ فِي الْآخير حَتَّى تَسْتَوىَ قَائِمًا حَدُنُ ابْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنِي يَخْلِي عَنْ غَبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ عَنْ أُبيهِ عَنْ أَبِي هُسَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَدْفَعْ حَتَّى تَطْمَرُنَّ لِجالِساً المبيك إذا قالَ فَلأنُ يُقر نُكَ السَّلامَ حَدُنا ابْونْمَنْم حَدَّثنا ذَكَر يَّا قالَ سَمِعْتُ عَامِماً يَقُولُ حَدَّثَنَى اَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِ ثُكِ السَّلامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ لَمُ بِنِكُ ٱلتَّسْلِيمِ فِي مَخِلِينِ فِيهِ أَخْلَاظُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ حَدُنُ اللَّهُ مِنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَهْرُ قَالَ أَخْبَرَنَى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَاراً عَلَيْهِ اِكَاٰفُ تَخْتَهُ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَاَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُو دُسَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَذْرِ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فَيهِ أَخْلَاظُ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْجَلِيسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَا غَشِيَتِ الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الدَّاتَةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ثُمُ آ فرأَ بِمَا تَمِسُرُ نَحَ

يقرأ عليك السلام نخ

العجاجةالنبار وقوله خر أى غطى عبني أُبَيِّ أَ نَفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ

قوله لا تغبروا أي لاتشيروا الفبار اه عيني

قوله هذه البحرة وبروىالىحيرةوهي القرية كما تقدم في هامش ص ۱۱۲ قوله فيعصبونه بالفاء و النون و لابي ذر فيعصبوه اهشارح قولدشرق أيغص به يمني بقي في حلقه لا يصعدو لا ينزل اه قوله آذن أى أعلم

فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهُم الْقُرْ آنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَيِّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَنْ لْاَأَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَاتَقُولُ حَقًّا فَلاْ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَٱرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَنَ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوْاحَةَ ٱغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَالِمَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَتِ ٱلْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا اَنْ يَتَوَاثَبُوا فَكُمْ يَزَلِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ٱ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُواثُمَّ رَكِبَ داتِّبَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَمْدِ بْنِ عُبادَةَ فَقَالَ أَىٰ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَأَصْفَحْ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ ٱلَّذَى أَعْطَاكَ وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ آهْلُ هَذِهِ ٱلْجَوْرَةِ عَلَىٰ ٱنْ يُتَوَّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْمِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَٰ لِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَ يْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ اللَّهُ مَنْ لَمُ السِّلِّمْ عَلَى مَنِ أَقْتَرَ فَ ذَنْباً وَمَنْ لَمْ يَرُدَّ سَلاْمَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَ إِلَىٰ مَتَىٰ تَشَبَّيْنُ تَوْ بَةُ الْعَاصِي ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ وِ لَا تَسَكِّلُوا عَلَىٰ شَرَبَةِ الْخَرْ حَدُن ابْنُ بَكِير حَدَّشَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيل عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْد اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْب قَالَ سَمِمْتُ كَمْتَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّيثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَ نَهِيٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاْمِنَا وَآتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِى نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَيَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ اَمْ لا حَتّى كَلَتْ خَمْسُونَ لَيْـٰلَةً ۚ وَآذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حينَصَلَّى ٱلْفَجْرَ **مَا بَكِنَ** كَيْفَ يُرَدُّ عَلَىٰ آهٰلِ الذِّمَّةِ السَّلاَمُ ح**َدُننَا** ٱبُوالْيَمَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ عَالِّشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُود عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالَّمْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلاً بإغائِشَةُ فَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُم خَرُكُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

دينَارَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَالَّمَا يَقُولُ آحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ حَرْبُنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسِ حَدَّثَنَا أَنسُ ابْنُ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتْابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ لَلِمِ عِلْكُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُخذَرُ عَلَى الْمُسْلِينَ لِيَسْتَمِينَ أَمْرُهُ حَدَّثُنا يُوسُفُ بْنُ بْهُلُول حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سَعْدِ بْن عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّ بَعْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَٱبَّا مَنْ تَدِ الْغَنُويّ وَكُلُّنَا فَارِسُ فَقَالَ ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَاٱمْرَأَةً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةُ مِنْ خَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَ ذَرَكُنَاهَا تَسيرُ عَلى جَمَل كَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا آيْنَ ٱلْكِتَابُ إلَّذي مَمَكِ قَالَتْ مَامَعِي كِتَابُ فَأَ نَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي دَخْلِهَا فَأُ وَجَدْنَا شَيّاً قَالَ صَاحِبًا يَ مْانَرْيَ كِتْابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذَى يُخلَفُ بِهِ لَخْرِ جِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَأَجَرَّ دَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِلَّدَ مِنَّى اَهْوَتْ بَيدِهَا إِلَىٰ مُحِبْزَتِهَا وَهَىَ مُحْتَجِزَةُ بَكِسَاءٍ فَأَخْرَجَت الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقُنَا بهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ يَا خَاطِبُ عَلَىٰ مَاصَنَعْتَ قَالَ مَافِي اِلاّ أَنْ أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاغَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لي غِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يَدْ فَمُ اللَّهُ بِهَا عَنْ اَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ اَضْحَابِكَ هُنَّاكَ اِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَمُ اللهُ بهِ عَنْ آهْلِهِ وَمَا لِهِ قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ اللَّخَيْرِ ٱ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب

إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ ۚ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ غُنُقَهُ قَالَ فَقَالَ يَاعُمَرُ وَمَا

يُدْريِكَ لَمَلَّ اللَّهُ قَدِاطَّلَعَ عَلَىٰ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ

احتجزالرجل بازاره شدّه فی وسطه وججزة الازار مقده و حجزة السراویل التی فها التکة

وما بدلت نم

قوله تجاراً اقتصر القسطلانی علی هذا الضبط وقال العینی بضم الناء وتشدید الجیم و بکسر التاء و تخفیف الجیم اه

الْجَنَّةُ قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنًا عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا سَجِكَ كَيْفَ كَيْكُتُ ٱلكِتْنَابُ إِلَىٰ اَهْلِ ٱلكِتْنَابِ حَدْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ مُقَايَلِ ٱبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الرُّهُمِ يَ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ٱبْاسْفَيْانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ ٱدْسَلَ إِلَيْهِ فَي نَفَر مِنْ قُرَ يُشِ وَكَانُوا تِجَاراً بالشَّام فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بَكِتَابِ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُو لِهِ إِلَى هِمَ قُلَ عَظْيِمِ الرُّومِ السَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْفُدْى اللَّا بَعْدُ ما سك مَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِيتَابِ® وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بن هُمْ مُنَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَا بَيلَ اَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا ٱلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ ٱبَاهُمَ يْرَةَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَرَ خَشَبَةً خَفِمَلَ الْمَالَ فَجَوْ فِهَا وَكَتَبَ الَّذِهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلان إلى فُلان مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُم عَ**رُنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ اللَّهُ مُنهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنيف عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَ يُظَةً نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَمْدٍ فَأَ رْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ غَاٰءَ فَقَالَ قُومُوا اِلٰىٰ سَيِّدِكُمْ ۚ أَوْقَالَ خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · فَقَالَ هَوُ لَا مِ نَزَلُوا عَلَىٰ خَكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي آخَكُمُ أَنْ ثُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْلِي ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكُمَ بِهِ الْمَلِكُ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ أَفْهَمْنِي بَعْضُ أَضْابِ عَنْ أَبِ الْوَلِيدِ مِنْ قَوْل أَبِي سَمِيدٍ إِلَىٰ خُكْمِكَ مَا بِكِ الْمُطَاعَةِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُود عَلَّني النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَنِّي بَنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَا لِكِ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَاذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اِلَىَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَالَحَنِي وَهَنَّانِي حَدُنُ عَمْرُ وَبْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَأَمُ عَن قَتَادَةَ قَالَ

قوله الملك بكسر اللاموهواللەوروى بفتحها أى نحكم جبريلالذى جاءبه منعندالله اهشرح

قُلْتُ لِأَنْسِ أَكَانَت الْمُطاعَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ حَدُمْنَا يَعْنَى بْنُ سُلَمْإِنَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوعَقيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَ إِلَيْكُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ ﴿ وَصَافِحَ مَمَّادُ بْنُ ذَيْد ابْنَ الْمُبَادَكِ بِيدَيهِ حَدْثُنَا اَبُو نُمَيْم حَدَثَنَا سَيْفُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّ ثَنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ٱبْومَعْمَر قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْمُود يَقُولُ عَلَّنى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنِّي بَنْ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن التّحِيَّاتُ بِتَهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرًا نَيْنًا فَلَا قُبِضَ قُلْنَا السَّلامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِهِ اللَّهُ الْمُنَاتَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَضَجْتَ حَرْبُنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَ نَا بِشُرُ بْنُ شُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثُنَا آخَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونِّسُ عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَنْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِ طَالِبِ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَمِهِ الَّذي تُوُ فِيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا ٱباحَسَنِ كَيْفَ ٱصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِجَمْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ ٱلْأَتَرَاهُ ٱنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الثّلاثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْنَوَ فَى فَ وَجَمِهِ وَ إِنِّي لأغْرِفُ فِي وْجُوهِ بَنِي عَبْدِ ٱلْمَطَالِ ٱلْمَوْتَ فَاذْهَتْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْأَلَهُ فَيَنْ يَكُونُ الْاَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ وَ إِنْ كَانَ في غَيْرِنَا [ آمَرْنَاهُ فَأَ وْصَى بِنَاقَالَ عَلِيُّ وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَ لْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْهُمْنَا

قوله بین ظهر آیننا یعنی بین ظهری المتقدم والمتأخر منا أیکائن بیننا زیدت الالف و النون للتأکید اه منالشارح

قوله ألا تراه أى صائراً الى الموت و قوله أنت مبتدأ وخبره عبدالعصا اه

قـوله آمرناه أى المَرْنَاهُ فَأَ وَصُو شاورناه وفى بعض النسخ (أمرناه)أى طلبنا منه الوصية بنا

( لا يعطيناها )

لأيُغطينَاهَا النَّاسُ اَبَدَا ٓ وَ إِنِّي لَا اَسْأَلْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بَداً مُرْبِ مَنْ أَجْابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ حَدْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا هَا مُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَاذِقَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاثًا هَلْ تَدْرى مَاحَقُّ اللهِ عَلَى الْمِباد قُلْتُ لا قَالَ حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادَ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْأُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَامُمَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلكِ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُم حَدْنَ هُدْنَةُ حَدَّثُنا هَامُ مَدَّننا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ عَنْ مُعَادِ بهذا حَرْنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ذَيْدُ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ ٱبُوذَرّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ ٱمْشَى مَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّ قِالْلَدينَةِ عِشَاءَ اسْتَقْبَلْنَا أُحُدُ فَقَالَ يَا آبَا ذَرِّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَباً تَأْتَى عَلَيَّ لَيْلَةُ أَوْ ثَلاثُ عِنْدَى مِنْهُ دِينَارٌ اِلْاَ اَرْصُدُهُ لِدَيْنِ اِلْاَ اَنْ اَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِاللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَارْانًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا آبَا ذَتِ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَــمْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْاَ كُنْرُونَ هُمُ الْاَقَلُونَ اللَّامَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يْا أَبَا ذَرِّ حَتَّى ٱرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِيْتُ صَوْ تَا خَفْشيتُ ٱنْ يَكُونَ عُمِضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَأَدَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحْ فَلَكَثْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتاً خَشْيِتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَأَيْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْأ دَخَلَ الْجَنَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَ إِنْ زَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ زَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِزَيْدِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ ٱبُوالدَّرْدَاءِ فَقَالَ آشْهَدُ لَمَدَّثَنيهِ ٱبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ ﴿ فَالَ الْا عُمَشُ وَحَدَّثِنِي ٱبُوصًا لِمِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ ﴿ وَقَالَ ٱبُوشِهَابِ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدى فَوْقَ ثَلَاث مَا إِلَيْ لَا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ تَجْلِسِهِ حَدْمُنَا

فوله أنلايعذبهمأى هوأنلا يعذبهم وهنا اسقاطات تحدها في باب ارداف الرجل خلف الرجل من اواخر اللباس اھ قوله استقبلنا بفتح اللام مسندالي أحد المرفوع على الفاعلية و للاصلي سكونها فالمسند اليه ضمير المتكلمين وأحدا نصب على المفعولية وارصده مذاالضبط من الثلاثي ولا بي ذر ضم الهمزة وكسر الصاد من الرباعي والاصل لأأرصده بكسر الصاد أي لاأعده اه من الشارح قوله عرض مبنى للمفول أي ظهرعليه أحد و أصابه آفة

قوله في المجلس التلاوة فىالمجالس مصححه

قـوله بجلس بضم النحتية وكسر اللام قال ان حرالحافظ فى روايتنــا بالفتح و ضبطه أبو جعفر الغرناطي بالضمعلي وزان يقام اله من الشارح

لْمُميلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنِي مَا لِكَ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فيهِ ما سبك إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّعُوا فِي الْجُلِيسِ فَافْسَعُوا يَفْسَحِ اللهُ ۚ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانشُزُوا الْآيَةَ حَدْمُنَا خَلَّادُ بْنُ يَخْلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ نَهِىٰ أَنْ يُقَالَمُ الرَّجُلُ مِنْ مَحْلِسِهِ وَ يَعْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّمُوا وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ اَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ عَجْلِسِهِ ثُمَّ يُخِلِسَ مَكَانَهُ لَمِسَتُ مَنْ قَامَ مِنْ عَبْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْ ذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ يَهَيَّأ لِلْقِيْامِ لِيَقُومَ النَّاسُ حَدْمُنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُغَمِّرُ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيْنَتَ أَبْنَةَ جَعْيْن دَعَا النَّاسَ طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَعَدَّ ثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّ رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّ قَامَ مَنْ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَ بَقَى كَلْأَتُهُ وَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوشُثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فِجَنْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُمْ قَدِا نُطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْحِجَابِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا ٱ يُبْهَا ٱلّذينَ آمَنُوا لْأَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ اِلْأَانُ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيمًا البعث الإختباء باليدوهو القُرْفُطاءُ حَدْمُنَا لَحُمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِم أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَأَفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيدِهِ هٰكُذَا لَمُ بِ مِن أَتَّكُمَّ بَيْنَ يَدَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ خَبَّابُ أَتَيْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً قُلْتُ ٱلْأَنَّدْعُو اللهُ فَقَمَدَ حَ**رُنَا** عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَخْبِرُكُمْ ۚ بِٱكْبَرِ ٱلْكَبَائِرِ

متوسد ببرده نخ

قولهأوقصدأىلام مقصود (شارح)

قَالُوا بَلِيٰ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ حَ**رْبَنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ مِثْلَهُ وَكَاٰنَ مُتَّكِئاً عَفِلَسَ فَقَالَ ٱلْأُوقَوْلُ الزُّورِ فَمَاٰ ذَالَ بُكَرِّرُهَا عَنَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ مَا سَبِّكَ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِخَاجَةِ أَوْقَصْدِ حَدْمُنَا ٱبُوعَاصِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَرِثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ مَا السَّريرِ حَرْمُنَا ۚ قُتَيْنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَسْطَ السَّريرِ وَآنَا مُضْطَحِمَةُ بَيْنَهُ وَبَنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ اَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا مَا سَكِ مَنْ الْقِي لَهُ وِسَادَةُ حَدَّثُنَا إِنْسَاقُ حَدَّثُنَا خَالِدُ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلا بَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوا ۚ لَمَاجِعُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَكَفَدَّ ثَنَا ٱنَّ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمِ حَشْوُهَا لَيْفُ بَغْلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي اَمَا يَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ آيًّا مِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ خَساً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ سَبْعاً قُلْتُ يْارَسُولَ اللهِ قَالَ يِّسْماً قُلْتُ يْارَسُولَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ يْارَسُولَ اللهِ قَالَ لأَصَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَشَظْرَ الدَّهْرِ صِيامٌ يَوْمٍ وَ اِفْطَارُ يَوْمٍ حَ**رُبُنَا** يَحْيَى بْنُ جَمْفَي حَدَّثُنَا يَزيدُ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ مُمْيرَةً عَنْ إبْراهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ٱ نَّهُ قَدِمَ الشَّامَ ح وَحَدَّثَنَا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغيرَةً عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَأَتَّى السَّحِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُقْنِي جَلِيساً فَقَمَدَ إلى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ يِمَّنْ اَ نْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَ لَيْسَ فَيْكُمْ صَاحِبُ السِّترَ الَّذي كَانَ لْأَيَعْكُمُهُ غَيْرُهُ يَغْنِي خُذَيْفَةَ ٱلَيْسَ فَيُكُمْ ٱوْكَاٰنَ فَيْكُمُ الَّذَى ٱلْجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّاداً أَوَلَيْسَ فَبِكُمْ صَاحِبُ السّيواكِ

شککوی نم

ellentes x

وَالْوِسَادِ يَعْنِي ابْنَ مَسْمُو دَكَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَالَّذِيلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ وَالذَّكَر وَالْأَنْثَىٰ فَقَالَ مَازَالَ هَؤُلاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِ اللَّهُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُنَّةِ حَدَّمْنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثير حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَعَدَّى بَعْدَ الجُمْعَةِ مُ الْقَائِلَةِ فِي الْمُسْجِدِ حَدُنَا قُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي خَاذِمٍ عَنْ أَبِي خَاذِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا كَأَنَ لِعَلِيَّ أَشْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن أَبِي تُزابِ وَ إِنْ كَاٰنَ لَيَفْرَ حُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِكِ فَقَالَت كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإنْسَانِ ٱنْظُرْ ٱیْنَ هُوَ فَمَالَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِی ٱلْمُسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِيمٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُزابُ بَغِمَلَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ ثُمُ ا بَا تُزاب ثُمُ أَبَا ثُرَابٍ مَلِ اللَّهِ مَنْ ذَارَ قَوْماً فَقَالَ عِنْدَهُمْ حَزُمنًا فَتَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ حَدَّثْنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ كَأْنَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعاً فَيَقيلُ عِنْدَها عَلَىٰ ذَٰلِكَ النِّطِع قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ خَفَمَتُهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتُهُ فَى سُكِّ قَالَ فَكَمَّا حَضَرَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْضَىٰ أَنْ يُجْعَلَ فَحَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ خَفُولَ فِ حَنُوطِهِ حَدُنُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قُبَاءِ يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكُأْنَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت فَدَخَلَ يَوْماً فَأَطْمَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ آسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاش

قوله فقال من القيلولة

السك بالضمّ نوع منالطيباه مصباح نوله ثبج هذا البحر أى هوله أو معظمه أو وسطه و لمسلم بركبون ظهر البحر ( شارح )

مِنْ أُمَّتِي غُرِضُوا عَلَىَّ غُرْاةً فِي سَدِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ تَبْجَ هٰذَا ٱلْجُرْمُلُوكَا عَلَى الْأَسِرَّةِ اَوْقَالَ مِثْلَ الْمُلُولِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحَقُ قُلْتُ اَدْعُ اللهَ اَنْ يَجْعَلَنى مِنْهُم فَدَعَاثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ آسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ ما يُضْحِكُكَ يارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُرْاةً في سَبيلِ اللهِ يَوْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ اَوْمِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقُلْتُ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَقَالِينَ فَرَ كِبَتِ ٱلْبَحْرَ زَمْانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ داتِّيهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْبَحْرِ فَهَلَكُتْ مُ الْجُكُ الْجُلُوسِ كَيْفَمْ اللَّهِ مَرْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ يَيْعَتَيْنِ آشْتِمْالِ الصَّمَّاءِ وَالْلاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْ وَالْمُلْاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ﴿ تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَمُعَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَلِ مِلْكَ مَنْ نَاجِي بَيْنَ يَدَى النَّاسِ وَلَمْ يَغْيِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَامَاتَ أَخْبَرَ بِهِ حَذَن مُوسَى عَن أَبي عَوْانَةً حَدَّثَنَا فِرَاشَعَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنْبِي عَائِشَهُ ٱثُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيماً كُمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَمْشِي لأَوَاللَّهِ مَا تَخْفِي مَيْشَيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّ رَآهَا رَحَّتَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَى ثُمَّ ٱجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً فَكَا أَرَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إذا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا آنَامِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّترِ

مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ اَنْتَ تَبْكَينَ فَلَمَا ثَلَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـ لَّمَ سَأَ لُتُهَا عَمَّا

سَارَّكَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُ فَشِي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَكَأْ تُو فِي

قُلْتُ لَمَّا عَرَمْتُ عَلَيْكِ عِمَالِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْ تِنِي قَالَتْ اَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ

فَأْخَبَرَ ثَنِي قَالَتْ آمًّا حينَ سَارَّنِي فِي ٱلْأَمْرِ ٱلْأَوَّلِ فَانَّهُ أَخْبَرَ نِي اَنَّ جِبْرِيلَ كَأْنَ

حفصة

قوله مشيتها بفتح الميم وكسرها وقوله من مشية الخ بكسرها بوزن فعلة اهشارح فاذا هي تضحك نخ وقال عن وجل مح

يُفارضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ إِنَّهُ قَدْعَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّ تَيْنِ وَلا اَرَى الاَجَلَ إِلَّا قَدِ ٱقْتَرَبَ فَاتَّتِي اللَّهُ ۖ وَٱصْبِرَى فَانِّى نِهُمُ السَّلَفُ ٱ نَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّ رَأَى جَزَى سَارَّ نِي الثَّانِيَّةُ قَالَ يَا فَاطِمَهُ ٱلْأَتَرْضَيْنَ ٱنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَيِّدَةً نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَلْ الْكِ الْإِسْتِلْقَاءِ حَرْمَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهُمِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَّادُ بْنُ عَيم عَنْ عَيْدِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَى الْأُخْرِي لِمِ فِ لَا يَتَناجِى آثنان دُونَ الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَشَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرّ وَالتَّقُوٰى إِلَىٰ قَوْلِهِ تَمَالَىٰ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجُوا كُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ فَإِنْ كُمْ تَجِدُوا فَانَّ اللهُ عَفُورٌ رَحيْمُ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَاللهُ خَبيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ حِزْرَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَأَنُوا ثَلاَ ثَةٌ فَلا يَشَاجِي أَثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ لَمِ اللَّهِ عِفْظِ السِّرِ مَرْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُصَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْأَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ اَسَرَّ إِلَى النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ اَحَداَّ بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَ لَثْنِي أَثُم سُلَيْمِ فَمَا أَخْبَرْتُهُا بِهِ مَلْمُ كِكُ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاْ تَهْ فَلا بَأْسَ بِالْسَارَةِ وَالْمُنَاجَاةِ حَدُنُ عُمْانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاْقَةً فَلاَ يَشَاحِىٰ رَجُلانِ دُونَ الآخرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُخْزِنَهُ حَدُنْ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقَيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فِسْمَةً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَادِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةُ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ اَمَا وَاللَّهِ لَآ تِيَنَّ النَّبِيّ

قوله أجل أى من أجل وقوله أن يحزنه من باب الافعال أو من أوّل الثلاثي كما

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ تَيْنَهُ وَهُوَ فَىمَلَأْ فَسَارَرْتَهُ فَغَضِبَ حَتَّى أَحْمَرَّ وَجْهُهُ ۖ رَخْمَةُ اللهِ عَلَىٰ مُوسَى أُوذَى بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ۖ لَكِبُكُ طُولِ النَّجْوَلَى وَ اِذْهُمْ نَجُولى & مَصْدَدُ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَغْنَى يَتَمَاجَوْنَ **حَذَن**َ كُمُدَّهُ ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيْرِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهُ قَالَ أَفَيَمَتِ الصَّلاَّةُ وَرَجُل يُناجِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَضَحَانُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى لَهِ فِي الْأَبْوَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمُ حَدُنُ اَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَثُرُ كُواالنَّارَ فى بُيُو تِكُمْ حينَ تَنَامُونَ حَ**ذُن** مُمَّدَّدُ ابْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثُنَا اَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْــدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَديَّةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الَّذِيلِ خَدِّثَ بِشَأْنِهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ هَادِهِ النَّارَ إِنَّمَاْهِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَا ذَا غِنْتُم فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُم حَدُنُ فَيَنْبَهُ حَدَّثُنَا كُمَّادُ عَنْ كَشِيرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيِّرُوا الْآنِيَةَ وَاجِيفُوا الْآنِوابَ وَ اَطْفِئُوا الْمُصَابِحِ َ فَاِنَّ الْفُو يْسِـقَةَ رُتَّبَا جَرَّت الْفَتَيَلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْت مُ بُنُ أَبِي عَبْادِ حَدَّثُنَا هَأَيْلِ حَدُّنَ خَسْانُ بَنُ أَبِي عَبْادِ حَدَّثُنَا هَأْمُ عَنْ عَطَّاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْفِئُوا الْمُصَابِحَ بِاللَّيْل إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْآنْوابَ وَأَوْ كِئُوا الْآسْقِيَةَ وَنَحِرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرابَ قَالَ هَا مُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِمُودِ مَلِي الْحِيْانَ بَعْدَ الْكِبَرُ وَنَتْفَ الْإِبْطِ حَذْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْش الْخِتَانُ وَالْاِسْتِخْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَقَصُّ الشَّادِبِ وَتَقْلَيْمُ الْأَظْفَارِ حَ**رْنَا** ٱبْوالْيَان خْبَرَنَا شُعَيْبْ بْنُ أَبِي حَمْزَةً حَدَّثَنَا ٱبْوالرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ اَنَّ

ال غلق الاموال

رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْراهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ ثَمَانينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ

بِالْقَدُومِ ﴿ مُعَنَّفَهُ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قُلَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُعْرَةُ عَن أَى الرّناد وَقَالَ بالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعُ مُشَدَّدُ حَرَّنَ مُعَبَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ إِسْرَاتُيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَنِذ عَنْمُونُ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ وَأَنَا خَتينُ ما و الله عن من الله عن من عن من عن من عن من عن من عن الله ومن الله و ال وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَمْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ حَدْثُنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ بِي حُمَيْدُ بْنُ عَهْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ٱبْاهْمَرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فَي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالُ أَقَامِ إِنَّ فَلْيَدَّ صَدَّقَ عَلِم عِنْ مَا لِمَاءً فِي الْبَاءِ ﴿ قَالَ ٱبْوَهُمَ يُرَّةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ دِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ حَرْبُنَا ٱبُونَمَيْمِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ عَنْ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَ يَتْنِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَيْتُ بِيدِي بَيْنَا كَيكِنُّنِي مِنَ الْمَطر وَيُظِلِّني مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ اَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهِ حَذُنْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ عَمْرُو قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ لَبَنَةً عَلِىٰ لَبَنَةٍ وَلاْغَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبضَ الَّتِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَغْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ بَنِّي قَالَ

**قوله** قال ابو هريرة وفي ن-يخة وقال

[^-]

◄ ﴿ بِهِ اللهُ الرحمن الرحم ﴿ كَتَابِ الدعوات ﴾ حكى المعوات ﴾ وقولُهُ أَدْعُونِي الشَّعِبِ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُنبِرُ ونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَمَ

سُفْيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِي

( داخرىن )

إب علق الأبواب نخ

P.

قوله عن أبي هريرة الرضية سافطة من متن لشار حموجودة في بعض النسيخ

دَاخِرِينَ وَ لِـكُلِّ نَبِيِّ دَءْوَةً مُسْتَحِابَةً ﴿ **حَدْنَا** ۚ اِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَاللِكَ عَنْ أَبى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي دَءْوَةُ يَدْءُو بِهَا وَأُديدُ أَنْ أَخْبَيُّ دَءُو بِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّبِي فِي الآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِهْتُ أَبِيءَنَ أَنْسَءَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَبّي سَأَلَ سُؤُلًا أَوْقَالَ لِكُلَّ نَبِّ دَءُوَةً قَدْدَعًا بِهَا فَاسْتَجِيبَ فَجُمَلَتُ دَءُو بِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْم الْقِيَامَةِ لَمُ السِّكَ أَفْضَلُ الْاِسْتَغْفَارِ وَقُوْ لِهِ تَعَالَىٰ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْزاراً وَيُمْدِذَكُمْ بأَمْوال وَبَنينَ وَيَخِمَلْ لَكُمْ جَثَّاتِ وَيَجْمَلُ لَكُمْ أَنْهَاراً وَالَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَمْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَفْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَذُنْ الْهُومَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا الْلُمَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنَ كَمْ الْمَدَوِيّ قَالَ حَدَّثَىٰ شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُا لَا سُتِيْفُهُا رِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ ثَمَّ أنْتَ رَبَّى لَا إِلٰهَ اللَّه آنْتَ خَلَقْتَنَى وَآنَا عَبْدُكُ وَآنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاٱسْتَطَعْتُ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَمْتُ ٱبْوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَٱبُوءُ بِذُّنْيِ فَاغْفِرْ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ اللَّ آنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهُا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا فَأَلَّ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَمَنْ قَالَمُا مِنَالَّذِيلِ وَهُوَ مُو قِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلِ اَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجُنَّةِ ما بب أستيغ فأر النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَ**دُنَا** أَبُو اليَمانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن قَالَ قَالَ أَبُو هُمَ يْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّى لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً مَلِ سِكُ التَّوْبَةِ ﴿ قَالَ قَتَادَةُ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا الصَّادقَةَ النَّاصِحَة حَزْنَا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهاب عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْخَرِثِ بْنِ سُوَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ

فوله الصادمة الناصحة ضبط في بعض النسيخ بالرفع

حَديثَيْنِ اَحَدُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدُ تَحْتَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبابِ مَرَّ عَلَىٰ ٱنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ ٱبُوشِهابِ بِيدِهِ فَوْقَ ٱنْفِهِ ثُمَّ قَالَ مَلَّهُ ٱفْرَحْ بِتَوْ بَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَ بِهِ مَهْلَكُمٌّ وَمَمَّهُ (احِلَتُهُ عَلَيْها طَعامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَـهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى آشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْمَاشَاءَاللَّهُ ۚ قَالَ أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِى فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ۞ تَابَعَهُ ٱبْوعَوالَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ وَقَالَ ٱبْوأسامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ سَمِفْتُ الْحَرِثَ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ وَ اَبْو مُسْلِمِ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِهِمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْخَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ ٱبُومُعَاوِيَةَ حَدَّنَا الْاغْمَشُءَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَعَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّسْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَ يْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدْثُ السَّحْقُ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ حَدَّثَنَا قَتَا دَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّ ثَنَا هُدْ بَهُ حَدَّثَنَا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَتَّادَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَأَفْرَ حُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِى اَدْضِ فَلاَةٍ ۖ لَمِبِ الصَّغِعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ حَذُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً فَإِذًا طَلَعَ الْفَجِرُ صَلَّى رَكْمَتَيْن خَفْهِفَتَيْنِ ثُمُمَّ أَضَطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ عَلَمُ سِك إِذَا بَاتَ طَاهِمِ ٱ حَدُثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ سَعْدِ ابْنِ عَبَيْدَةً حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَ تَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ أَضْطَحِ عْ عَلىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُ مَّ أَسْلَتُ نَفْسِي الَّيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِى اِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِ ي

قوله فقال مه هکذا أى نحاه سيده وهو من اطلاق القـول على الفعل اه عيني قولهمهلكة بفنحالم واللام بهلك سالكها و فی بعض النسخ بضم الميم وكسر اللام أى تهلك هي من حصل فها أفاده القسطلاني وقال العينى مهلكة بفتع المسيم وكسر اللام وفتحهامكان الهلاك اه قوله سمعت الحرث ابن سو بد سقطت لفظة ابن سويد من بعض النسخ ق**وله** في أرض فلاة بالاضافة أى مفازة ليس فيهاما يؤكلولا مايشرب اهشارح

> قوله فيؤذنه أي يعلمه بصلاء الصبح اه شارح وفى باب الدعاء اذا-انتبه بالليل فى ص ١٤٨ فآذنه بلال بالصلاة

ولدلا المجأولا منجي بالهمز في الاوّل و القصر في الثاني وبجوز همز منجأ للازدواج وأنيترك الهمز فيهمسا وأن يهمز المهموز ويترك الآخراه من الشارح قوله آمنت كذافى جيع الروايات المذكورة هنا والمحفوظ زيادة اللهم قبلهاه مصححه قوله تنشرها بالتاء الفوقية و الذي في القرآن 'نشر هــا بالنون قاله الشارح قوله لاملجا ولامنجا بالقصرفهماللازدواج قالدالشار حمعرسمهما

بالالف اله مصححه

اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجًا ۚ وَلَا مَنْجِى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِيتَا بِكَ الَّذِي ٱ نُزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَدْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَٱجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ اَسْتَذْ كِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ قَالَ لاْ وَنَبِيْكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ المبك ما يَقُولُ إِذَا نَامَ حَرُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ عَبْدِ الْلَكِ عَنْ ربعيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ باسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَا وَ إِذَا قَامَ قَالَ أَلْحَدُ يِلْهِ الَّذِي آخْيَانًا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ التُشُورُ ﴿ تُنْشِرُهَا تُخْرِجُهَا حَرُنَ استَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَتُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالاَحَدَ ثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَادْبِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلًا وَحَدَّثَا آدُمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا أَبُو إِسْحَقَ الْمَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ النَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْضَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُل اللَّهُمَّ أَسْلَتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِي اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجاْ وَلَا مَغْبا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتا بكَ الّذي اَ نُزَلْتَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ مَلِ اللَّهِ وَضَعِ الْيَدِ النَّيْنِي تَحْتَ الْخَدِّ الْأَيْمَنِ حَرْثَتَى مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبْوَعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ مَضْجَمَهُ مِنَ الَّذِيلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاشْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيا وَ إِذَا ٱسْتَيْنَقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخْيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُودُ مَ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ حَذَّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِياد حَدَّثَنَا الْعَلاَّءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ كَانَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُولَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ نَامَ عَلَىٰ شِيِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَأَمَلْجَأَ وَلَا مَنْجًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِيثَابِكَ الَّذِي

قوله لاملجأ بالهمز ولا منجا بغير همز كذا فيالشارح اه

ٱ نْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي ٱ رْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَخْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ۞ اِسْتَرْ هَبُو هُمْ مِنَ الرَّ هْبَةِ ۞ مَلَكُوتُ مُلْكُ ١٤ مَثُلُ دَهَبُوتُ خَيْرُ مِنْ رَحَمُوتِ تَقُولُ تَرْهَبُ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ ما بنك التُّعَاءِ إِذَا أَنْتَبَهَ بِاللَّيْلِ حَذْنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَّى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَّى الْقِرْ بَةَ فَأَطْلَقَ شِنْاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُواً بَيْنَ وُضُوءَ يْنِ لَمْ ۚ كِكْثِرْ وَقَدْ ٱبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنَّى كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَتَوَضَّأَتْ فَقَامَ يُصَلَّى فَقَمْتُ عَنْ يَسارهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَ دَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاتَهُ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ أَضَطَعِمَ فَالم حَتَّى نَفَخَ وَكَاٰنَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَآ ذَنَهُ بِلالٌ بِالصَّلاةِ فَصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَاٰنَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُ مُ أَجْمَلُ فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي سَمْمِي نُوراً وَعَنْ يَمِنِي نُوراً وَعَنْ يَسَادِي نُوراً وَفَوْ قِي نُوراً وَتَحْتَى نُوراً وَ اَمَامِي نُوراً وَخَلْنِي نُوراً وَأَجْمَلُ لِي نُوراً قَالَ كُرَ يْبُ وَسَبْعُ فِي التَّابُوتِ فَلَقيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْمَتَّبَاسِ عَفَّدَّ ثَنِي رَبِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَ لَمِنِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ حَدْمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْ أَنَ بْنَ أَبِي مُسْلِمِ عَنْ طَاؤُيس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَأَنَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الَّذِيلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ نُودُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَدْضِ وَمَنْ فِي نَّ وَلَكَ الْخَنَدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَا وَاتْ وَالْأَدْضِ وَمَنْ فَيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقُّ وَقَوْلُكَ حَقُّ وَ لِقَاوُّكَ حَقُّ وَالْجَلَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ وَمُحَمَّدُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ اَسْلَتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَاالَخَرْتُ وَمَااسَرَرْتُ وَمَااعَلَثْتُ انْتَ الْمُقَدِّمْ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا لَهَ اللَّ أَنْتَ أَوْلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ مَا بِلِكُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسَيْحِ عِنْدَ الْمُامِ مَدْنَا

قوله مثل رهبوت بفتع الميم والمئلثة اه وقوله ترهب وترحم بفنع الاوالوالثالث فيهما و ضبط بضم الاوّ لينأ فادءالشار -

**قولد**أرقبدأىأ ننظره وفى نسخمة العنيّ أ تقيدقال وفي بعض النسيخ أنقب من التنقيب وهوالتفتيش وفي واية أبغه أي أطابدوالاكثرأرقيد وهو الاوجه اه قولەواجىل لى نور أ هذا عام بعض خاص والتنوين للتعظيم كذا في العينيّ ومثله في القسطالاني والمحفوظ واجعلني نورأاه قولهوسبعفىالتابوت أىسبع كلات اخرى فى بدن الانسان الذي هو عنزلة التابوت للروح أو فى بدن الآدميُّ الذي مآله الحمل على التابوت و هي العصب الخ والخصلتان الاخريان وهماالعظم والمخ على ماذكره بعضااشراح

قــوله مكانك بفتع الكاف و ضـبط كسرها فانظره

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ عَلِيَّ اَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ شَكَتْ مَا تَلْقِيْ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحِيٰ فَاتَتِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ لْحَادِماً فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ فَكَا لَجَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ ٱقُومُ فَقَالَ مَكَاٰنَكَ عَجَلَسَ بَيْنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلى صَدْرى فَقَالَ ٱلْاَدُّلُكُما عَلَىٰ مَاهُوَ خَيْرُ لَكُما مِنْ خَادِمِ اِذَا اَوَ يُثَمَّا إِلَىٰ فِراشِكُما َ اَوْ اَخَذْ تُمَا مَضَاحِمَكُما فَكَبَرْا ثَلاثاً وَثَلاثينَ وَسَتِّجا ثَلاثاً وَثَلاثينَ وَآخَمَا ثَلاثاً وَ ثَلاثِينَ فَهِذَا خَيْرُ لَكُما مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِعَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ التَّسْيخ أَذْبَهُ وَثَلا ثُونَ مُربِكِ التَّمَوُّذِ وَالْقِراءَةِ عِنْدَ الْمَاْمِ حَدْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّـٰيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ءُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِيَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ لَلِبُكُ حَرْبَنَ اخْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّ ثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُويُ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذًا أَوْى اَحَدُكُمُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِذَارِهِ فَالَّهُ لَا يَدْرَى مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاشْمِكَ رَبّى وَضَمْتُ جَنْبِي وَ بِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ آمْسَكُمْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَ إِنْ أَرْسَلُتُهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ ﴿ ثَابَعَهُ ٱبْوضَمْرَةً وَ اِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ يَخْنِي وَ بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْل حَرْبُنَا عَبْدُ الْعَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ الْاَغَرِ وَأَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةِ اِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقِي ثُلُثُ الَّذِلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأُ أَبِي

قوله فاستجيب نصب على جواب الاستفهام

ويجوز الرفعءلى تقدير مبتدأ أى فانا أستجيب أه من الشارح

قوله فاعطيه وقوله فاغفرله الكلام فيهما كالكلام فيما قبلهما علىماذكره الشارح

فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَلَهُ لِمِهِ إِلَّهُ الدُّعْاءِعِنْدَ الْخَلَاءِ حَرَّمْنَا لَمُعَدَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ اللَّهُ تَمَ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثُ وَالْخَبْائِثُ لَمِ لِلْكُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ حَدُمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَزِيدُ ابْنُ ذُرَيْدِ مِحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَفْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتَيْمُفَارِ اللَّهُ ثَمَّ أَنْتَ رَبِّي لأَ إِلَّهَ اللَّه ٱنْتَ خَلَقْتَنِي وَٱنَا عَبْدُكَ وَٱنَا عَلِيْ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ٱبُوءُ لَكَ بِيغْمَتِكَ وَٱبُوءُ لَكَ بِذَنْهِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ماصَنَفْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِذَا قَالَ حينَ يُصْبِحُ فَأَتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ حَدُمُنَ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَ يْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ باسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْياً وَ إِذَا آسْتَيْقَظَ مِنْ مَنْامِهِ قَالَ الْحَنْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيانًا بَعْدَ مَا أَمَا تَنَّا وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ حَدُّمُنَّا عَبْدانُ عَنْ أَبِّي حَمْزَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ دِبْعِيّ بْنِ حِراشِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْخُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ الَّذِيلِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آمُوتُ وَآخَيْا فَاِذَا اَسْتَيْقَظَ قَالَ الْخَنْدُ يِعَةِ الَّذِي آخَيَانًا بَعْدَ مَا آمَا تَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ لِيكِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَّةِ حَدِّنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَني يَرْمِدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرِ و عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّيدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ للِّنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّنِي دُعْاءً اَدْءُو بِهِ فِيصَلاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُثَمَ اِنِّي ظَلَتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَثْمِراً وَلا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْعِنْدِكَ وَارْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيِّم ﴿ وَقَالَ عَمْرُ وَعَنْ يَرْيِدَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّمُنَّا عَلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلاَ تَغْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا أُ نزلَتْ فِي الدُّعَاءِ حَرُّنًا عُمُّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ السَّلامُ عَلَى اللهِ السَّلامُ عَلَى فُلان فَقَالَ لَنَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلائم فَإذا قَعَدَ آحَدُ كُم

قوله يتخير أى يختار

قوله أهل الدثورأي أهلالاموال الكثيرة

فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِللَّهِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِللَّهِ فِىالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحِ اَشْهَدُ أَنْ لِأَالُهَ اِلاَّاللَّهُ ۗ وَاَشْهَدُ أَنَّ ثُمَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ مِنَ النَّمَاءِ ماشاءَ ما بلك الدُّعاءِ بَعْدَ الصَّلاةِ حَرْنَى إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يِّرْ بِدُ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِصَالِ لِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ آهْلُ الدُّثُور بالدَّرَجَاتِ وَالنَّمِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا لِمَاهَدْنَا وَٱنْفَقُوا مِنْ فُضُول آمْوالِهِيمْ وَلَيْسَتْ لَنَا آمْوالُ قَالَ آفَلا أُخْبرُكُمْ بأَمْرِ تُذْرَكُونَ مَنْ كَاٰنَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ لِجَاءَ بَعْدَكُمْ وَلَا يَأْتِي اَحَدُ بِمِثْل مَاجَنْتُمْ اِلَّا مَنْ لِجَاءَ بِمِثْلِهِ تُسَجُّونَ فِى دُبُرَكُلِّ صَلاَّةٍ عَشْراً وَتَخْمَدُونَ عَشْراً وَ ثُكَبِّرُ وِنَ عَشْرًا ۞ ثَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَعَنْ شَمَّى وَدُواهُ ابْنُ عَبْلاْنَ عَنْ شَمَّى وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً وَرَوَاهُ جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ بْنِ رُفَيْمِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَوْاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّنَا فَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودٍ عَن ٱلْمَسَيَّبِ بْن رَافِعِ عَنْ وَرَّاد مَوْلَى ٱلْمُفْيرَةِ بْنَ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ ٱلْمُفِيرَةُ اِلَىٰ مُعْاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِكُلَّ صَلاةٍ إِذَا سَلَّمَ لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَنْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَديْرَ اللَّهُمَّ لأمانِعَ لِلا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِفْتُ الْمُسَيَّبَ لِمُ اللَّهِ تَعْالَىٰ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ اَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ ۞ وَقَالَ اَبُو مُوسَىقَالَ النَّبُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ ٱللهُمَّ أَغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْلِي

عَنْ يَرْيِدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ سَلَّةَ حَدَّثَنَا سَلَّةُ بْنُ الْا كُوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ فَنَزَلَ يَحْدُوبِهِمْ يُذَٰكِّزُ ( تَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا آهْتَدَ يْنَا ) وَذَكَرَ شِمْراً غَيْرَ هذَا وَلكِنِّي لَمْ آخْفَظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُولَ اللهِ لَوْلاَ مَتَّمْتَنَا بِهِ فَكَآ طافَّ الْقَوْمُ قَا تَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَأَتَ فَلَا ٱمْسَوْا أَوْقَدُوا نَاراً كَثْيَرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَاهَٰذِهِ النَّارُ عَلَى أَيّ شَيْ تُوقِدُونَ قَالِوا عَلَىٰ حُمْرِ اِنْسِيَّةً فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَافَيْهَا وَكُسِّرُوهَا قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ ٱلأنْهُريقُ مافيها وَنَفْسِلُها قَالَ أَوْذَاكَ حَدُنُ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ سَمِمْتُ ابْنَ أَبِي اَوْ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱتَّاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةً قَالَ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى آل فُلانِ فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي اَوْفِى حَدُينَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمُعِيلَ عَنْ قَدْيِسِ قَالَ سَمِعْتُ جَريراً قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَّ تُريحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبُ كَأْنُوا يَعْبُدُونَهُ لَيَتَمَى الْكَعْبَةَ الْيَإْنِيَةَ قُلْتُ يَارَسُـولَ اللهِ إِنِّي رَجُلُ لْأَ ثَبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ في صَدْرى وَ قَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَآجَمَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ نَغَرَجْتُ فِي خَسْيِنَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّا قَالَ سُفْيَانُ فَا نَطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَ تَيْتُهَا فَأَخْرَ قُتُهَا ثُمَّ ا تَيْتُ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مْااَ تَيْنُكَ حَتَّى تَرَكْتُهُا مِثْلَ الْجَلَ الْأَجْرَبِ فَدَعَا لِلْأَحْمَسُ وَخَيْلِهَا حَدُن سَميدُ ابْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ أَنْشُ خَادَمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكَ لَهُ فيما اعْطَيْتَهُ

حَدْثُنَا عُثْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه

قوله يذكر بفتم الذال المجمة وتشديد الكاف المكسورة كذا في القسطلاني وصنيع البدر العيني يقتضى ضبطه من الثلاثي حيث لم يزد على أن قال قوله يذكر ويروى فذكر

قوله نصب صنم أو 
جركذا فى الشرح 
و لكن الاحراق 
المروى فى الحديث 
يأبى كونه حجراً اه 
قوله فصك أى ضرب 
قوله من أحسوهى 
قبيلة جرير (عينى) 
قوله الجل الاجرب 
أى المطلى بالقطران 
فوجه الشبه السواد 
فوجه الشبه السواد

قوله أسقطتها أى نسيتها بمدتبليغهاولم يمين تلك الآيات كافى الشارح عن ابن حجر الحافظ

قْالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ ۚ لَقَدْ َذْكَرَنْى كَذَا وَكَذَا آيَةً اَسْقَطْتُهَا فَى سُورَةِ كَذَا وَكَذَا حَ**دُنْ** كَفَصْ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًافَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةُ مَاأُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَفَضِبَ حَتَّى رَأْ يْتُ الْغَضَتَ في وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَذ أوذي كُثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَلِبُ مَا يُكُرُّهُ مِنَ السَّجْمِ فِي الدُّعَاءِ حَدْمُنَا يَحْتِي بْنُ نَحَمَّدِ بْنِ السَّكَن حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالِ ٱبْوحَبِيبِ حَدَّثَنَا هُرُونُ الْمُقْرِئُ عَدَّثَنَا الرَّ بَيْرُ بْنُ الْخِرِّ بِتِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمْمَةٍ مَرَّةً فَإِنْ ٱ بَيْتِ فَرَّ تَيْنِ فَإِنْ ٱ كَثَرْتَ فَثَلاثَ مِرْادِ وَلاَ ثَمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْ آنَ وَلاَ أَلْفِيـَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَديثِ مِنْ حَديثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطُمُ عَلَيْهِمْ حَديثَهُمْ فَتَمِلَّهُمْ وَلَكِنْ ٱنْصِتْ فَإِذَا ٱمَرُوكَ كَفَّدِثْهُمْ وَهُمْ يَشْتُهُونَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِيبُهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ اِلْآذَلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُونَ اِلْآذَلِكَ الْإِخْتِنَابَ **لَمِ الْمَلْ** لِيَعْنِ مِ الْمُسْتَلَةَ فَا يَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ حَذَيْنًا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا اِسْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَزيزَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَادَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْنِ مِالْمَسْلَةَ وَلَا يَقُولَنَ اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني فَإِنَّهُ لأمُسْتَكُرُ وَلَهُ حَرْبً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمُ اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِدِّتَ اللَّهُمَّ الْحَنِّي إِنْ شِدَّتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَغِجَلْ حَرْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مَا لِكُ عَنِ إِنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِا حَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلَ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَحَبْ بِي مَ ا رَفْعِ الْآنِدِي فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ ٱبُومُوسَى الْآشْمَرِيُّ دَعَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله لامستكره له أىلامكرهله وزيادة السين تدل علىشدة الفعل أفاده الميني

قولهاللهمالخ وروى زيادة وقال قبله كما فىالشارح

قوله ولا يمطر أى السيحابولابىذرولا يمطربفنحاالجاء مبنيا للمفعول وأهل رفع ( شارح )

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَ بْرَأَ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْأُولْيِينُ حَدَّثَنِي مُعَمَّدُ بْنُ جَمْفُرِ عَنْ يَخْيَى بْن سَعْيِدٍ وَشَر يِكٍ سَمِمًا أَنْسَأَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ يَياضَ إِبْطَيْهِ لَمُ اللَّهُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ حَذُمْنَ الْمُعَدُّ بْنُ مَحْبُوبِ حَدَّمْنَا اَبُوعَواانَةَ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْ أ قَالَ بَيْنَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهُ ۚ أَنْ يَسْقِينَا فَتَغَيَّتَ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَاٰدَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ فَكُمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْغَيْرُهُ فَقَالَ اَدْعُ اللَّهَ اَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا نَفِعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدينَةِ وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدينَةِ لِلْمُ بِهِ التُّمَاءِ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ حَدَّمْنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْثَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلَىٰ هَٰذَا الْمُصَلِّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقِي ثُمَّ أَسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ وَقَلَتَ دِذَاءَهُ للمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْمُمْرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ حَدْنَ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثُنَا حَرَبِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَمِّي يَارَسُولَ اللهِ خادمُك أَنْسُ آدْعُ اللهُ لَهُ قَالَ اللهُ مَ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدهُ وَ بَارِكُ لَهُ فَيِما أَعْطَيْتَهُ مَ مُلِكِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ حَدْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوعِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ الْمَطْيُمِ الْخَلِيمُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ أَرْبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم حَدْثُ مُستَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلِي عَنْ هِشَامِ نِنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَّهَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَّهَ اللَّهَ أَرْبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا اللهَ

قوله فلما نزل كذا بضبط الشارح و صبطهالعين" بالبناء للمفعول فانظره

الجهد بقتم الجيم وضمهاالمشقةوالدرك بفتمالراء وقدتسكن هوالادراكواللحوق اهمن شرح العينيّ

لم يقبض نبي نخ

قوله اذاً لايختارنا بالنصب نص عليه العيني وسياً تى للقسطلاني في الرقاق أنه يجوز فيه النصب والرفع

فولها بن سلام بتحفیف اللام و تشدیدها اه

قوله فليقــل اللهم بقطع الهمزة شارح الآاللهُ أَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ وَقَالَ وَهَبُ حَدَّنَا شَعْبَهُ عَنْ قَادَةَ مِثْلُهُ عَلَى مِلْ اللّهِ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ حَدَّنَا سَفْيانُ حَدَّقَى سُمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ صَلّى اللهُ عَدَاءِ \* قَالَ اللهُ عَنْ أَبِي صَلّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَة لَا عَدَاءِ \* قَالَ سَفَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَ الرّفِيقَ الْاَعْلَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ وَعَلَيْهُ الْمُؤْلُ وَهُو صَعِيحُ لَنْ يُقْبَضَ بَيُ قَطَّ حَتَى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْمُلْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَى الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْاَعْلِيٰ قُلْتُ إِذاً لاَ يَخْتَارَنَا وَعَلِمْتُ ا نَّهُ الْحَديثُ

الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِحُ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفيق

الأغلى للبنك الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ حِزْنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلِي عَنْ

إِسْمُميلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ ٱ تَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱ كُنُّونِي سَبْعًا قَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمُوتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَرْمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّمَنَا يَخِلَى عَنْ اِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّتَنَى قَيْشَ قَالَ اَ تَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اَ كُتُولَى سَبْعاً فَى بَظْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَهَانَا اَنْ نَدْعُو بِالْمُوتِ فَى بَظْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَهَانَا اَنْ نَدْعُو بِالْمُوتِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اَنْ نَدْعُو بِاللهُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْبِرِ بَنِ صُهَيْبِ لَدَعُوتُ بِهِ مَا لَيْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْبِرِ بَنِ صُهَيْبِ عَنْ أَلْسِ رَضِي اللهُ عَنْ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَمْتُ اللهُ عَنْ عَنْهِ وَسَلّمَ لا يَمْتُ اللهُ عَنْ عَنْهِ وَسَلّمَ لا يَمْتُ اللهُ عَنْ عَنْهِ اللهُ عَلْهُ وَسُلَمَ لا يَعْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

مَا كَأَنَّتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَأَنِّتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي مَا كُلُّ الدُّعَاءِ

لِلصِّبْيانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَشْجِحِ رُؤُسِهِمْ ﴿ وَقَالَ ٱبُو مُوسَى وُ لِدَلِي غُلاثُمْ وَ دَعَا لَهُ النَّبَيُّ

صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ حَ**رُنَا** قُتَيْبَةُ بْنُسَمِيدٍ حَدَّثَنَا لِحَاتِمُ عَن الْجَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِتَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِيخَالَتِي اِلْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِيعٌ فَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَر بْتُ مِنْ وَضُورِيْهِ ثُمَّ قُنْتُ خَلْفَ ظَهْرٍ هِ فَنَظَرْتُ اللَّى خَاتَمِهِ بَئنَ كَيِّفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجِلَةِ حِدْمُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي اَ يُوْبَ عَنْ أَبِي عَقيلِ اَ نَّهُ كَاٰنَ يَغْرُبُج بِهِ جَدُّهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق اَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرَى الطَّمَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّ بَبْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولَان اَشْرَكْنا فَالِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُتَّهَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَهْمَتُ بِهَا إِلَى الْمُنْزِلُ حَدْثُنَا عَبْدُ الْمَن يز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي مَمْوُدُ بْنُ الرَّبِيمِ وَهُوَ الَّذِي يَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ عُلاثُمْ مِنْ بِشْرِهِمْ حَدُنُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَ \* بَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأْنَ النَّتَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيِانَ فَيَدْءُو لَهُمْ فَأَتَّى بِصَيّ فَبالَ عَلى ثَوْ بِهِ فَدَعَا جَاءٍ فَأَ تُبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ حَذْتُ الْبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرَّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَسَحَ عَيْهُ أَنَّهُ رَأَى سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوتِرُ بِرَكَمَةٍ مُرْجَبُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَدَرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ عَن ابْنَ أَبِي لَيْدِيْ قَالَ لَقِيَسْنِي كَمْتُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ ٱلْأَاهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِّنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلّى عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُعَمَّدِكُما صَلَّيْتَ عَلَىٰ آل إ بزاهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ اللَّهُمَّ باركُ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُعَمَّدِكَمَا بارَكْتَ عَلَىٰ آل إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ **حَذُنُ ا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرْاوَدْدِيُّ

عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَتِّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا

قوله صلواتك كذا بالجمع فى نسخمة القسطلاني وبالتوحيد فى نسخة العيني وهو الثلاوة

السَّلامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُو لِكَ كَمَأ صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ٱلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمِ مُ الشِّبُ هُلْ يُصَلِّي عَلَىٰ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتِكَ سَكَنُ لَهُمْ حَرْنُ سَلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنَ مُرَّةً عَن ابْن أَبِي أَوْفَ قَالَ كَانَ إِذَا آتَى رَجُلُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدَقَيهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِ أَوْفَى حَدْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ أَخْبَرَنِي ٱبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ٱنَّهُمْ قَالُواْ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُمَّدِّ وَٱ زُواجِهِ وَذُرَّ يَتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إَبْراهيمَ وَبارِكُ عَلَىٰ مُمَّدٌ وَأَذُوا جِهِ وَذُرِّ يَّنِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَعِيدُ م**ا سَبِيْكُ** قَوْلِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْمَلُهُ لَهُ ذَكَاةً وَرَحْمَةً حَذْنَ ابْنُ طالِج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَ نَهُ سَمِعَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ فَا يُتَّأ مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ تُوْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيْامَةِ لِمُسْتِكُ التَّعَوُّذ مِنَ الْفِتَنِ حَذْثُنَا حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَاثُم عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْ اللَّ بَيَّنَتُهُ لَكُمْ بَخِّمَلْتُ ٱ نْظُرُ يَمِيناً وَشِهَالاً فَاخِاكُلُّ رَجُلِ لأَفُّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَارِذَا رَجُلُ كَأْنِ إِذَا لأَحَى الرِّجَالَ يُدْعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلاَم دينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَعُوذُ باللهِ مِنَ الْفِتَن فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَأً يْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ

قوله أحفوه المسألة أى ألحوا عليه فيها

وَالنَّارُ حَتَّى رَأَ يْتُهُمْا وَرَاءَ الْحَائِطِ ﴿ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هٰذَا الْحَديث هٰذِهِ الْآيَةَ يَااَ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَتَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ عُرِبِ التَّمَوُّذ مِنْ غَلَبَةِ الرَّجَال حَرْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَمْفَر عَن عَمْرُ و بْنِ أَبِي عَمْرُ و مَوْلَى ٱلْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظِبِ ٱ نَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَاللِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ النَّمِسْ لَنَا غُلاماً مِنْ غِلْمَا نِكْ يَغْدُمُنِي نَفَرَجَ بِي ٱبْوَطَلِحَةَ يُرْدُفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ ٱخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا نَزَلَ فَكُنْتُ ٱسْمَمُهُ كَيكْثِرُ ٱنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱغُوذُبِكَ مِنَ الْهُمّ وَالْحَزَب وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجَنِنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَكُمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى اَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَاقْبُلَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ خُيِّيَّ قَدْحَازُ هَا فَكُنْتُ اَرَاهُ يُحَوِّى وَرَاءَهُ بِمَبَاءَةِ أَوْ كِسَاءِثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْساً فِي نِظم ثُمَّ اَرْسَلْنِي فَدَعَوْتُ رِجْالًا فَأَ كَانُوا وَكَاٰنَ ذَٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ ٓ اَقْبَلَ حَتَّى بَدَالَهُ أُحُدُ قَالَ هٰذَا جُبَيْلُ يُحِبُّنَّا وَنُحِبُّهُ فَلَاَّ اَشْرَفَ عَلَى الْمَدينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اِنَّى أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللهُمَّمَ بِالرَكْ لَمُنْم فِي مُدِهِمْ وَصَاعِهِمْ للرسب التَّمَوُّذ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَرْبُ الْخُمَيْدِيُّ حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً سَمِعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ َ اللَّهَوُّذِ مِنَ الْبُغْلِ حَدْمُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ قَالَ كَاٰنَ سَعْدُ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْ كُرُ هُنَّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اً نَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي اَءُوذُ بِكَ مِنَ الْبُغْلِ وَاَءُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَءُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الدُّنْيَا يَمْنِي فِشْنَةَ الدَّجَّالِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَرُمْنًا عُثَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَانِ مِنْ نَجْزِ يَهُودِ الْمُدينَةِ

قوله ولمانع أى وثم احسن اھ شار ح

فَقَالَتَا لِي إِنَّ اَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِ هِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْهِمْ اَنْ أُصَدِّقَهُما غَوْرَجَنَا وَدَخَلَ عَلَىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحُوزَ يَن وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتًا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُتُّها فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُف صَلاّ مِ اللّ تَمَوَّ ذَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا بِهِ التَّمَوُّ ذَمِنْ فِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ حَدُمْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَأْنَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'يَقُولُ اللهُمَّمَ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل وَالْجُنِنِ وَالْهَرَمِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَات مَا بِهِ اللَّمَوُّذِ مِنَ الْمَا ثُمَ وَالْمَغَرَمِ حَذَرُنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْث عَنْهِ شَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَقُولُ اللَّهُ ٰ مَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْلَأَمْمِ وَالْلَفَرَمِ وَمِنْ فِتْنَةٍ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ أَغْسِلْ عَنَّى خَطَالِايَ عِلْهِ الشَّيْلِ وَالْبَرَدِ وَنَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بِاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَلْمِبْكُ الْاِسْتِعَادَةِ مِنَ الْجُهْنِ وَالْكَسَلِ ﴿ كُسَالِي وَكَسَالَىٰ وَاحِدُ حَذُمُنَا خَالِدُ بْنُ عَٰلَدِ حَدَّمُنَا سُلَمْانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَأَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آءُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْخَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُلْنِ وَالْبُخْل وَضَلَمِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرَّجَالِ لَمِ اللَّهِ التَّمَوُّذِ مِنَ الْبَخِلِ ﴿ الْبَخِلُ وَالْبَخِلُ وَاحِدُ مِثْلُ أَلْحُزْنِ وَالْحَزَنِ حَرْثُنَا ثُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِى غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْلَاكِ بْنِ عَمْيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِسَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهٰؤُلاءِ الْحَيْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِنَ ٱلْبَغْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ اَنْ أَرَدَّ اللَّى اَدْذَكِ الْعُمْرِ وَاعُوذُ بِكَ

ضلع الدين ثقــله و شــدته وقوته اهـ

4

مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَمْ سِكِكُ التَّمَوُّذِ مِنْ أَذِذَلِ الْمُمْرِ ﴿ آذاذلُنَا آسَفَاطُنَا حِرُنَا آبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْعَبْدِ الْمَرْيْرِ بْنِصُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ اللَّهُ مَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَم وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخِلِ مَا رَجِكَ الدُّعَاءِ برَ فِيم الْوَبَاءِ وَالْوَجِيمِ حَدُمُنَا لَهُمَّذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ قَالَ النَّتَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدينَةَ كَمَا حَبّبت إلَيْنَا مَكَّمَةً اَ وْ اَشَدَّ وَانْفُلْ مُتَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ باركَ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنًا **حَدُنَ مُ**وسَى ا بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ أنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُولَى ٱشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتَ فَقُلْتُ يَادَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِيَمَاتَرْى مِنَ الْوَجَعِ وَآنَا ذُو مَالِ وَلا يَرِثُني إلاَّ ا بْنَةُ لِي وَاحِدَةُ ا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلَقَ مَا لَي قَالَ لا قُلْتُ فَبِسَطْرِهِ قَالَ الثَّلُثُ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياْءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَـفَّفُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِي أَمْرَأَ تِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَمْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَذْ دَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُحَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُواهُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونُ اللَّهُمَّ اَمْضِ لِاَضْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ لَكِينِ الْبالْشِ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ۞ قَالَ سَعْدُ رَثَّى لَهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ اَنْ ثُؤُفِّي بَكِّكَةَ الرسيك الاستيفاذَة مِنْ أَدُذَلُ اللَّمُ وَمِنْ فِشَةَ الدُّنيَا وَفِشَةِ النَّار حَرْمُنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّدُوا بَكِامَاتِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ بِهِنَّ اللهُ مُمَّ ابِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُبِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ أَرَدَّ اِلْى اَدْذَلِ الْ**لِيمُ**ر

قوله من شكوى أى مرض وبهذا الاعتبار ذكر الضمير في منه وذكر الشار حرواية منها أيضاً قوله عالة جع العائل و هو الفقير

قوله عن عبد الملك وفى نسخة زيادة ابن عير قوله وشرفتنةالفقر وفى نسخة الشارح الطبعوشرفتنةالقبر

وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِشَنَةِ الدُّنيا وَعَذَابِ الْقَبْرِ حَرْبُنَا يَغِنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَك قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَقُولُ اللَّهُ مَّ إِنِّي آءُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَ مِوَالْمَغْرَ مِوَالْمَأْ ثَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي آءُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِثْنَةِ النَّارِ وَفِثْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِثْنَةِ الْفِئى وَشَرِّ فِثْنَةٍ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ وَثَنَةِ الْمُسِيجِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَايًاىَ مِمَاءِ الشَّلِج وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْي مِنَ الْخَطَالِيا كُمَّا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَنْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَفْرِبِ مَلْمِ بِكُ الْرِسْتِعَاذَةِ مِنْ قِشْةِ الْغِلَى حَدْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطبِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَوَّذُ اللَّهُمَّ اِنِّي اَءُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَابْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفِلَى وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِعِ الدَّجَال للم التَّمَوُّذ مِنْ فِشَاةِ الْفَقْر حَدُنُ الْمُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا ٱبُومُمَا ويَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُمْ وَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مُ إِنَّى آعُوذُ بِكَ مِنْ قِنْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَقِنْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرّ فِتْنَةِ الْفِنِي وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَءُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ أَلْسَبِحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْي بِإِهِ الشَّلِجِ وَالْبَرَدِ وَنَتَّ قَلْي مِنَ الْخَطَالَاكَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا يَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُفْرِبِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْمَا ثُمَ وَالْمَغْرَم مُلِمِكِكَ التَّعَاءِ بَكَثْرَةِ الْمَالُ وَالْوَلَدِ مَمَ الْبَرَّكَةِ حِرْثَى نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ خَادِمُكَ آدْءُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ آكُثِر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكَ لَهُ فِيهَا اَءْطَايْتَهُ ۞ وَءَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللِتٍ مِثْلُهُ ، الدُّغَاءِ بِكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ **حَدْثُنَا** ۚ ٱبُوذَ يْدِسَمِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ

41

ثُمَّ أَرضَى بِهُ نَمُّ

حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَثُم سُلَيْمِ أَنَسُ خَادِمُكَ أَدْعُ اللهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَ بَارِكَ لَهُ فَيِمَا أَعْطَيْنَهُ مَ الدُّعَاءِعِنْدَ الْاِسْتِخَارَةِ حَدُّنَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُومُصْعَبِ حَدَّشَا عَبْدُ الرَّحْنِ ابْنُ أَبِي ٱلْمُوالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ أَحَدُ كُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْمَ تَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ مُمَّ اِنِّي أَسْتَخْيِرُكَ بِعِلْكِ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَ يِكَ وَاسْأَ لُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظِيمِ فَانَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّا مُ الْغُيُوبِ اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ آمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَمَاشِي وَعَاقِبَةِ أَصْرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ أَصْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنّى وَأَصْرِ فَنِي عَنْهُ وَأَقْدُرُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيُستمي لِحَاجَتَهُ مَ الْمِ الدُّغاهِ عِنْدَ الْوُضُو وِ حَذَّنَ لَمُ مُعَدَّدُ بْنُ الْمَلا وِحَدَّشَا ٱبْوُأْسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءِ فَتَوَضَّأْ ثُمُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوْقَ كَثْيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ لَمُ بِثُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً حَدُنُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ذَيْدِ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَب مُوسَى قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كُبَّرْنَا فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمَا النَّاسُ أَدْ بَهُوا عَلَىٰ اَ نَفْسِكُمْ فَا نَكُمْ لا تَدْعُونَ اَصَمَّوَلا غَائِباً وَلَكِنْ تَدْءُونَ سَمِيعاً بَصِيراً ثُمَّ اتَّى عَلَيَّ وَانَا اَقُولُ فِي نَفْسِي لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَاعَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْشِ قُلْ لاْحَوْلَ وَلاْ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ فَا تَهَا كَنْزُ مِنْ

كُنُوزِ الْجَنَّةِ اَوْقَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ هِىَ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لاَحَوْلَ وَلاَقْوَّةَ

اِلْآبِاللَّهِ مَلْمُ اللُّهُ عَاءِ إِذَاهَ بَطَ وَادِيَّا هِ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَل مِ

قوله ابن ابی الموال بغیر یاء جع مولی واسمدزید اه شارح قوله اذاهم أحدكم بالامر سقط لفظ أحدكم من نسخة الشرح الطبع

قولداربىوا بالوصل و فتم الموحدة أى ارفقوا اه شار ح قوله اذاقفل أى اذا رجع قوله شرف أى مكان عال

قوله أثر صفرة أي من الطبب الذي استعمله عند الزفاف فوله مهيم أي ما حالك وما شأنك مد و هو شك من الراوي وما استثمامية قوله و تضاحكها كذا عند الشارح و قال الميني أو تضاحكها بالشك من الراوي

الدُّعَاءِ إِذَا اَرَادَ سَفَراً أَوْ رَجَعَ ۞ فيهِ يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ أَنْسِ حَدْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ نَا فِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَنْ وِ أَوْجَجَ أَوْغُمْرَةٍ لِكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَف مِنَ الأَدْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرِ اتِ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ اِلاَّاللَّهُ ۗ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْ قَديرُ آيِبُونَ تَا يُبُونَ عَالِدُونَ لِرَبِّنَا لَمَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَنَمَ الْأَخْرَابَ وَخْدَهُ مَا سِبْ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ حَدْمُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ ٱ ثَرَصُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ ٱوْمَهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ آخرَأَةً عَلَىٰ وَذُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَرْبُ ٱبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوعَنْ لِجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتِ فَتَزَوَّ جْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُراً أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاءِبُهَا وَتُلاءِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكُ ، قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ اَوْتِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرْرِهْتُ اَنْ اَجِيَّهُنَّ بِمثْلِهِنَّ فَتَرَوَّجْتُ آمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ ® لَمْ يَقُل ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُعَدَّدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرِو بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ لَمِبْكِ مَا يَقُولُ إِذَا أَثَى آهْلَهُ حَدَّثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَايِلِم عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ اَحَدَهُمْ إِذَا أَذَادَ أَنْ يَأْ تِيَ آهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَيِّنْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقُتَنَا فَا نَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمْ اللَّهُ فَي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ آبَداً للم عُفْ قَوْل النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً حَرْبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوادث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ ٱكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لَمُ اللَّمَوُّذِ مِنْ

كا يعلم الكتاب نخ

قوله طبّ أى سحر و(مطبوب)مسمحور و( طبه ) سمره اه

قوله ومشاطة وهو مايخرج من الشعر بالمشط وجف طلعة هو وعاء طلع النخلة قوله نقاعة وهوالماء الذي ينقع فيه الحناء قوله زاد عيسى بن يونس أي على الحديث يونس أي على الحديث ين الطب همن العيني الطب الهمن العيني الطب الهمن العيني المناهيني المناهي

قِنْهَ الدُّنْيَا حَدُنُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْراءِ حَدَّثُنَا عَبِيدَةُ بْنُ حَمْيْدِ عَنْ عَبْدِ الملكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُمْ إِنَّا هَوُلا وِ الْكَامِاتَ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِيَّا بَهُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُو ذُبِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ اَنْ نُرَدَّ إِلَىٰ اَدْذَلِ الْمُمْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ لَلِمِ اللَّهِ عَلَى لِهِ الدُّعَاءِ حَدُّمُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُذَدِ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُغَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الثَّنَّى وَمَاصَنَعَهُ وَ إِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشَمَرْتَ انَّاللهُ مَا قَتَانِي فِيمَا اَسْتَقْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَإَذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ جَاءَنَى رَجُلان كَفِلَسَ اَحَدُهُماْ عِنْدَ رَأْسَى وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ فَقِالَ اَحَدُهُماْ لِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصِمِ قَالَ فيما ذا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَّ طَلْمَةٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذَرُوانَ وَذَرُوانُ بِثُرُ فى بَنى زُرَيْقِ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إلى عالِّشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأْنَّ مَاءَهَا نُقَاعَهُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأْنَّ نَخَلَهَا دُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَأَفَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِثْرِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فَهَلا آخْرَجْتَهُ قَالَ آمًّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَثْيِرَ عَلِيَ النَّاسِ شَرًّا ١١ زَادَ عيسَى بْنُ يُونُسَ وَالَّذِيثُ بْنُسَهْ دِعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ مَلِمِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ مُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ اعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ وَقَالَ اللَّهُمَّ

عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فِى الصَّلاّةِ اللَّهٰمَّ الْمَنْ

فُلانًا وَفُلانًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّ حَذُمنا ابْنُ سَلام

أَخْبَرِنَا وَكَيِيعُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي اَوْفَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَريعَ

(الحساب)

الْحِسَابِ آهْنِ مِ الْأَخْزَابَ آهْنِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ حَدَّثُنَّا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حُدَّثَنَّا

هِ شَامُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يَرَةَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا قَالَ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلاَّةِ الْمِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ رَبِيَةَ اللَّهُمَّ ٱ نُبِحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ ٱ نْبِحِ سَلَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ ٱ نْبِحِ الْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَّ آشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ آجْعَلْهَا سِنينَ كُسِنِي يُوسُفَ حَدُنُ الْمَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا ٱبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَّةً يُقَالُ كَمُهُم الْقُرَّاءُ فَأَصيبُوا فَمَأْرَأَ يْتُالنَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَعَلَىٰ شَيْ مَاوَجَدَعَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاّةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرُثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَاثُمُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْيَهُو دُلْسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إلى قَوْ لِحِيْم فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ اللَّهْنَةُ فَقَالَ النَّبَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلاً يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْآمْسِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللَّهِ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعى آرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأْقُولُ وَعَلَيْكُمْ **حَرْنَ لَمُحَ**دَّ بْنُ ٱلْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارَيُّ حَدَّ ثَنَاهِ شِنْ مَسَّانَ حَدَّ ثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ سِيرِ بِنَ حَدَّ ثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّ ثَنَا عَلَيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاداً كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّى غَابَت الشَّمْسُ وَهَى صَلاَةُ الْعَصْرِ لَلِهِ فِ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ حَرْبُنَا عَلِيُّ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ حَدَّ ثَنَا

ٱبُوالرِّ الدِعَنِ الْاَعْرَجِ ءَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْر وعلىٰ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ دَوْساً قَدْ عَصَتْ وَأَ بَتْ فَادْعُ

اللهُ عَلَيْهِ الفَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ آهْدِ دَوْساً وَأَنْت بِهِمْ مَ

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ثُمَّ أَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ **حَرْنَا** مُحَمَّدُ بْنُ

ټولهوجد أىحزن حزنآشديداً(عيني)

قوله صلاةااوسطى ولابىذرعنالجوى والمستملىعنالصلاة الوسطى (شارح)

بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ صَبَّاجٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَأَنَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ أغْفِر لي خَطيتَتي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي آمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي خَطَايَا يَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَـزْلِي وَكُلُّ ذٰلِك عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَدْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَديْر وَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَاذِ وَحَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْنِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْكُثِّي حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ حَدَّثُنَّا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَّا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي بُرْدَةَ اَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيمُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ كَأْنَ يَدْعُو اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِى خَطِيلَتِي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّى اللَّهُ مَّ أَغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِي وَخَطَئَى وَعَمْدى وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدى لَمُ اللَّهُ عَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي فِي مَا الْجُمَّةِ حَرُنُ مُسكَّدُ دُحَدَّ ثَنَّا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ٱ يُوْبُ عَنْ مُمَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُّةِ سِاعَةُ لا يُوافِقُها مُسْلِم وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْراً إلّا أعطاهُ وقال بِيدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهُمَا مُرِبِّكِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُود وَلا يُسْتَحِابُ لَمُهُمْ فَينَا حَذَنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ الْيَهُودَ اَقُوا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُم وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ۗ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَاعَا يُشَةُ عَلَيْكِ بَالرَّ فَقِ وَ إِيَّاكِ وَالْمُنْفَ اَوَا لَفَحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعي مَا قُلْتُ دَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لَى فيهِمْ وَلا يُسْتَجَابُ لَمْمْ فِي للرسيك التّأمين **حَرُّنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ حَدَّثْنَاهُ عَنْ سَعيدِ نِنِ الْمُسَيَّر

قوله (وقال) أى أشار عليه الصلاة والسلام (بيده) الى أنها ساعة لطيفة اه شارح

مَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَادِئُ فَأْ تمِنُوا فَاِنَّ الْمَلاَ ئِكَةَ ثُوَّا مِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمَيْنُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَ ئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مُ اللِّهِ فَضَلِ التَّهْليلِ حَرْنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَاللِّهِ عَنْ شَمَى عَنْ أَب صَارِلِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لْأَالِهَ اِلاَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْ قَدش فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رقابٍ وَكُيّبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَنُحِيّت عَنْهُ مِا نَهُ سَيَّةً وَكَأْنَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْت اَحَدُ مِ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ اِللَّا رَجُلُ عَمِلَ ٱكْثَرَ مِنْهُ ﴿ عَمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْراً كَانَ كَمْنَ اعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ ﴿ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي ذَا بِئَدَةَ وَحَدَّثُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّمْتِي عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُرَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّ بِيعِ مِمَّنْ سَمِفْتُهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ فَأَ تَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنَ ابْن أَبِي لَيْلِي فَأْ تَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلِي فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيّ يُحَدُّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمٰن بْنِ أَبِي لَيْلِيْ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَ قَوْلُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثُنَّا وُهَيْثِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّ خَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَعَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ ﴿ وَقَالَ آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافِ عَنِ الرَّ بِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ ۞ وَقَالَ ٱلْاَغْمَشُ وَحُصَيْنُ عَنْ هِلا لِ عَنِ الرَّ بِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ ٱبُو مُحَمَّدِ الْخَضْرَ مِينُ عَنْ أَبِي آيُوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ اِسْمَمْيْلَ ۞ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرِ و قَالَ ٱلْحَافِظُ ٱبُوذَرِّ الْحَرَ وِيُّ

قوله قوله عن النبيّ سقط عنالنبيّ لابي ذر اه شار ح

**قوله ح**طتخطاناه وفىالشر حالمطبوع حطت عنه خطاباه

صَوْا بُهُ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذَائِدَةَ قُلْتُ وَعَلَى الصَّوَابِ ذَكَرَهُ اَ بُو عَبْدِاللَّهِ الْجُارِيُّ فِي الْأَصْلَ كَمَا تَرَاهُ لَا عَمْرُو مَا سِبُ فَضَلِ التَّسبِيجِ حَرْمَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ قَالَ سُنْجَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةً مَنَّ وَ حُطَّتُ خَطًّا يَاهُ وَ إِنْ كَأْنَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْجَوْ حَذْمُنَا ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ ثَمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِهُمْ رَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَان خَفيفَتْان عَلَى اللِّسان تَقيلُنان فِي ٱلميزانِ حَبِيَتَانِ إِلَى الرَّحْنِ سُبْخَانَ اللَّهِ الْمَظيمِ سُبْخَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مَلْ اللّ فَضْل ذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرْمُنَا لَحُمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثُنَا ٱبُو ٱسامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّت حَدَّمُنَا فُتَيْنِهَ أَبْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا جَزِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يِللَّهِ مَلا ئِكُهُ ۖ يُطُوفُونَ فِي التُّطرُق يَلْتَمِسُونَ آهْلَ الذِّكْر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهُ تَنَادَوْا هَلُوُّا إِلَىٰ خَاجَيْكُمْ قَالَ فَيَحْفُونَهُمْ بَأَجْنِحَتِهُم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا قَالَ فَيَسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَيَخْمَدُونَكَ وَيُخْجَدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَتُولُونَ لأُواللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَتُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَتُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَأْنُوا اَشَدَّلَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِهِمَّا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاوَالله يارَبّ مَارَأَ وَهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ ٱلَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ ٱلَّهُمْ رَأَوْهَا كَأْنُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً وَاشَدَّ لَهَا طَلَباً وَاغْظَمَ فِيها رَغْبَةً قَالَ فِمْمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لِأُوَاللَّهِ مَارَأَ وْهَاقَالَ يَقُولُ فَكَيْف لَوْ رَأْوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَأْنُوا آشَدَّ مِنْهَا فِرْارِاً وَاَشَدَّلَهَا مُخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ

لايشتى جايسهم نخ

فَأَشْهِ ذَكُمْ ٱ نِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ ٱلْمَلَا ئِكَةِ فِيمِمْ فُلانُ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لأَيَشْتَىٰ بِهِمْ جَليسُهُمْ ﴿ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوْاهُ سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ الْبُهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ حَدْمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرُنَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُلَيْمَانُ السِّيمْيُ عَنْ أَبِي عُثَمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ اَخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقَبَةِ أَوْقَالَ فِي ثَلِيَّةٍ قَالَ فَلَاَّ عَلاْ عَلَيْها رَجُلُ نادى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ ٱ كُبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَيْهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ آمَمَّ وَلَا غَارِبًا ثُمَّ قَالَ يَا آبًا مُوسَى آفَ يَاعَبْدَ اللهِ ٱلْا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلِيٰ قَالَ لأَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ لَمُ ﴿ لَكُ مِلْتُ وَجَلَّ مَا ثَةُ أَسْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ حَدُنُ عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْلُاهُ مِنْ أَبِي الزِّيٰادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دِوْايَةً قَالَ بِلَّهِ تِسْمَةً وَتِسْمُونَ آسْمًا مِإِنَّةُ اِلَّا وَاحِداً لَا يَحْفَظُهَا اَحَدُ اِللَّادَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَثُرُ يُحِبُّ الْوَثْرَ لَم الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَهْدَ سَاعَةٍ حَرْنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ

غبر واحــدة نخ الاً واحدة نخ

قوله عبــد الله يعنى ان مسعود و قوله حَدَّ نِي شَقيقٌ قَالَ كَنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا الْأَتَحْلِسُ قَالَ لَأ ىزىدېن معاوية ھو وَلَكِنْ أَذْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَ اِلْآجِئْتُ أَنَا عَفِلَسْتُ نَفَرَجَ عَبْـــدُ اللّهِ وَهُوَ آخِذَ بِيدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ آمَا إِنِّي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِيَّهُ يَشَعُني مِنَ الْخُرُوجِ اِلَّهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّغَوَّلُنَا بِالْمُوْعِظَةِ فِي الْأَيْامِ كُرَاهِيَةً السَّا مَة عَلَيْنَا

- الاقال الاقال الاس

الْ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ وَلاْعَيْشَ اللَّاعَيْشُ الْآخِرَةِ ﴾ ُ بِشْيِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ حَدَّثَنَا الْمُرِّكِيُّ بْنُ إِبْرِاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِي

الكوفى التــابعيّ الثقة العامد قتل غازيآ الفارس كان في خلافة عثمان رضى الله تعالى عنــه و ليس له في ا<sup>لصح</sup>ين ذكر الا**"** في هذا الموضع اه من العينيّ قوله اخبر علىصيغة

المحهول كما فيالبدر

السنيّ و سـها القسطلاني في قوله بفتم الهمزة

هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَنَّانِ مَغْبُونٌ فِي مَا كَثَيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ﴿ قَالَ عَبَّاشُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدُمْنَ مُحَدِّنْ بَشَّادِ حَدَّمَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اللهُ مُمَّ لأعَيْش اللَّعَيْشُ الْآخِرَهُ ﴿ فَأْضِلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ) حَدَّثَنَّى أَحْدُ بْنُ الْمِقْدَام حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا ٱبُو خازِم حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّامَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَخْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرابَ وَ يُمْرُّ بِنَا فَقَالَ ( اللَّهُمَّ لَاعَيْشَ الْآعَيْشُ الْآخِرَهُ ﴿ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ تَا بَمَهُ سَهْلُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ لَلْهِ سَمَّل الدُّنيّا فِي الْآخِرَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِتْ وَلَهْ وُ وَذِينَةٌ وَتَعَانُمُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُوهُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمُنْلَ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّادَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِ جِحُ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَاتُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرضْوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيا الا مَتَاعُ الْفُرُود حَدَّمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حاذِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَ لَغَدْوَةُ فَى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مُ إِنَّ وَوَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبُ أَوْعَا برُ سَبيل **حَرْثُنَا** عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاخِمْنِ ٱبُوالْمُنْذِر الطُّفْاوِيُّ عَنْ سُلَمْأَنَ الْأَعْمَشِ حَدَّ ثَنَى مُجاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْكِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَ لَّكَ غَرِيبُ أوْعَا برُ سبيل ﴿ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَعْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الساءَ وَخُذَ مِنْ صِعَيْكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوْتِكَ مَلِ بِ فِي الْأَمَل

قولهالمهاجره بكسر الجيم وسكون الهاء كهاء الآخره كذا فىالشارح

قوله اذا أمسيت الخ أىسر دائما ولاتفتر عن السيرساعة فانك

ان قصرت في السير ساعة انقطعت عن المقصود

وَطُو لِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَلَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلْاَمَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ بُمُزَحْزِحِهِ بُمُنَاعِدِهِ ﴿ وَقَوْلِهِ ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَ يَمْمَتُّمُوا وَيُلْهِهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَ عَلِيُّ ٱرْتَحَلَتِ الدُّنيَّا مُدْبِرَةٌ وَٱرْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوامِنْ ٱ بْنَاءِالْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسَابَ وَغَداً حِسَابُ وَلا عَمَلَ حَدْمُنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنْا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِي أَبِي عَنْ مُنْذِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنْيُمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُ رَبَّماً وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطاً صِفَاراً إِلَىٰ هٰذَا الَّذي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَٰذَا الْإِنْسَانُ وَهَٰذَا اَجَلُهُ مُحسطُ بهِ آَوْقَدْ آخَاطَ بِهِ وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارَ ثِجَ آمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّيغَارُ الْاَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأْهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأْهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا حَرُبُنَا مُسْلَمُ حَدَّثَنَا هَا مْ عَنْ إِسْعِلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ظَلْمَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطاً فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا آجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَصُّ الْأَقْرَبُ مَا رَبُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُر لِقَوْ لِهِ اَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذيرُ وَثِنَى عَبْدُ السَّلامِ ابْنُ مُطَهِّرٍ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بْنِ تُحَمَّدِ الْفِفَادِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبي سَعيدٍ الْمَثْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْذَرَ اللهُ إِلَى آمْرِي اَخَرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلَّهَ هُ سِتِّينَ سَنَةً ﴿ تَا بَهَ هُ اَ بُو حَازِمٍ وَابْنُ عَبِالْانَ عَنِ الْمَقْبُرِي حَدْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا ٱبُوصَفُو انَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَاتًا فِي ٱثْنَتَيْنِ فِي حُت الدُّنيَا وَطُولِ الْأَمَلِ ﴿ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ

قوله وجاءكم النذير وجدفى بمضالنسفخ زيادة يعنى الشيب بعث اباعيدة بنالجرّاح الى البعرين نخ

قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ وَ أَبُوسَلَةً ﴿ مُرْتَنَّا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتْادَةُ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَمَهُ آثْنَان حُتُ الْمَال وَطُولُ ٱلْعُمُر ﴿ رَوْاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً المُبِ الْعُمَلِ الَّذِي يُنْتَعَىٰ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴿ فَيهِ سَعْدُ حَدَّمُنَا مُعَادُ بْنُ اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَعْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ عَمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوِ كُأْنَتْ في دار هِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَادِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِم قَالَ عَمْا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِياءَةِ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ يَبْنَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ حَذْنِنَا فَتَيْنَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُعَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِ و عَنْ سَمِيدٍ الْمَقْبْرِيِّ عَنْ أَبِي هُـرَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ 'تَعَالَىٰ مَالِمَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزْاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهُلِ الدُّنْيَاثُمُّ آختَسَبَهُ إِلاَّ الْجَلَّةُ لِمِ بِ مِنْ اَيْعَذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيا وَالتَّنَافُس فيها حَذَنا إِسْمُميلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمُميلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَءَوْفٍ وَهْوَ-َايِفُ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىَّ كَأْنَ شَهِدَ بَدْراً مَعَرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَباعَبيْدَةً بْنَ الْجَرُّاحِ يَأْتِي بِجِزْ يَتِهَا وَكَاٰنَ رَسُولُ اللهِٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالْحَ اَهُلَ الْبَعْرَيْنِ وَ أَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْمَـلاءَ بْنَ الْحَضْرَ مِيِّ فَقَدِمَ ٱبْوَعْبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَخْرَ يْنِ فَسَمِمَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَاقَتْهُ صَلاَّةَ الصُّبِحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّ ٱنْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَنَبَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ رَآهُمْ وَقَالَ

ٱظُنَّكُمْ سَمِيْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً وَٱنَّهُ جَاءَ بِشَيْ قَالُوا اَجَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ

فَأْنْشِرُوا وَٱتَّمِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَاالْفَقْرَ آخْشٰىعَاَيْكُمْ وَلَكِنْ آخْشٰىعَاْيِكُمْ

قوله يكير بفتم الموحدة فى الاوّل و به و بالضمّ فى الثانى كافى الشار ح لكنّ الشائع فيما عدا كبرالسنّ هو الضمّ

> فوافت نخ فوافقت نخ

و لكن أخاف نخ

ينزل عليدالوحى نخ

قولهالربيع أى النهر الصغيركذا فى الشرح قوله حبطاً أى انتفاخ بطن من كثرة الاكل

قوله وينذرون بفتح أوّله وضمّ المجمة وكسرها اه شار ح

أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْنُكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَاٰنَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا ٱلْهُمَيْمُ **حَدُمُنَا** قُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِحَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ يَزيدَ بْن أَبِىحَبِيب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَىٰ اَهْلِ أُحُدِ صَلاَّمَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْلِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ لَكُمْ وَا نَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي قَدْ أَعْطيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَدْضِ أَوْمَفَا يَحَ الْأَدْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدى وَلَكِنِي آلْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فيهَا حَدْمَنَ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْن ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِي سَعَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱكْثَرَ مَا ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ ۚ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَدْضِ قَيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَ دْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلُ هَلْ يَأْ تِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَمًّا أَنَّهُ مُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَمَلَ يَسْحُ ءَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّا اللَّ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوسَميدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْ تِى الْخَيْرُ اِلَّا بِالْخَيْرِ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ ءُلُوَةٌ وَ إِنَّ كُلَّ مَا ٱ نْبَتَ الرَّ سِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً اَوْ يُبِلُّ اللَّ آكِلَةَ الْكَضِرَةِ أَكَاتُ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَّتْ لَحَاصِرَ تَاهَا أَسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَتُلَطَّتْ وَ بِالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأْ كَلَتْ وَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خُلُوَّتُهُ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فيحَقِّهِ فَنِيمَ الْمَوْنَةُ هُوَ وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَاٰنَ كَالَّذِي يَأْ كُلُّ وَلاَ يَشْبَعُ **حَرْتَكَيْ** مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِفْتُ اَبَا جَفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنى زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ ۚ قَرْ فِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَ انُ فَمَا اَدْدِي قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَقُوْ لِهِ مَرَّ تَيْنِ اَوْثَلاْثَاثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَيْسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فيهُم السِّمَنُ حَدْثُنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبي

Y geet

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ

يَجِئُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَايْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ حَدْثَى يَخْيَ

ابْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا وَكِيعُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدِ آ كُتُونى

يَوْمَيْنُدِ سَبْمًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو

بِالْمُوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمُوْتِ إِنَّ أَضْحَابِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَوْ ا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ

الدُّنيا بشَى وَإِنَّا اَصَبْتامِنَ الدُّنيا مَالا نَجِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلاَّ الدُّرابَ حَدْمُنَا مُحَدَّدُ

ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا يَخْنِي عَنْ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ قَالَ ٱ تَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي

حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَضِحًا بِنَاالَّذِينَ مَضَوْ الْمُ تَنْقُصْهُ مُ الدُّنْيَا شَيّاً وَ إِنَّا اَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

أى نصرفه فه (الا ً التراب) يعنى البنيان

قوله لانجدلهموضعآ

شَيْأً لَا نَجِدُلَهُ مَوْضِعاً إِلاَّ التُّرابَ حَذْمُنا مُحَدَّدُ بْنُ كَثيرِ عَنْ سُفَيْانَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَيَّرَ ۖ كَالِهِ بِهِ مَا لَىٰ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتَّى فَلاَ تَغُرَّ تَكُمُ آلَيْاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّ نَكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوحِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ آضُحابِ السَّميرِ • جَمْمُهُ سُعُرٌ • قَالَ مُجاهِدُ الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ حَدُّنَ سَمْدُ بَنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْلِي عَنْ مُحَكَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيّ أَخْبَرَ نِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابْنَ اَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ اَ تَيْتُ عُثْمَانَ بطَهُور وَهُوَ جَالِسُ عَلَى الْمُقَاعِدِ فَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَ يْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَهُوَ فِي هَٰذَا الْجَلِيسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ هَٰذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَنَّى ٱلْمُسْعِِدَ فَرَكُمَ رَكُمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَرُ وا لَلْمِ الْمِ ذَهَابِ الصَّالِمِينَ ﴿ وَيُقَالُ الدِّهَابُ الْمَطَرُ وَرُثُنِي يَغْيَى بْنُ تَمَّادِ حَدَّمَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي لَحَازِمِ عَنْ مِنْ دَاسِ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْاَوَّلُ وَيَبْقِىٰ حُمْالَةُ كُمْفَالَةِ الشَّعِيرِ اَوِالتَّمْرِ لِأَيْبَالِيهِمْاللهُ بَالَةً ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِاللَّهِ

قوله على المقاعد موضع بالمدينة (شارح) قوله ويقال الذهاب بكسر الذال المعجمة ( شار ح ) الحفالة الردى السافط عندالغربلة قوله لاسالهم الله بالة أى لايرفع الله لهم قدراً و لا يقيم لهم وزناً وبالة أَصَّله بألية حو لوه بحذف لامه عن بنيةالشذوذ لان فاعلة شاذ في المصادر

فولەتىس بكسرالىين و تفتىح أى ھلك اھ منالشار ح

ملآن منذهب نخ

قوله نری بفتیمالنون أی نستقد ولابی ذر نری بضمها أی نظن ( شارح )

يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ عَلِمِ إِلَى مَا يُتَّتَىٰ مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا أَمُوا الْكُمْ وَاوْلادُكُمْ فِتْنَةُ مِرْتَنِي يَحْنِي بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اَبُوبَكْرِ عَنْ أَب حَصِينِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطيفَةِ وَالْحَيصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَلَم يَرْضَ حَدَّنَ ابْنَ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْ عَطَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا يَقُولُ سَمِفْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَاٰنَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْمَالِ كَانِتَنِي ثَالِناً وَلاَ يُمَلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ التَّرابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ حَدْثَى مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَغَلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ اَنَّ لِابْنِ ٓ آدَمَ مِثْلَ وَادِمَالًا لَاَّحَبَّ اَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلاَ يَمْ لَأَ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ ثَابَ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلا اَدْرِي مِنَ الْقُرْ آنِ هُوَ أَمْ لا ﴿ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الرُّ بَيْرِ يَقُولُ ذَاكِ عَلَى الْنِبَرِ حَدُّنَ اَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ سُلَيْأَنَ بْنِ الْفَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بْنِ سَهْدٍ قَالَ سَمِهْتُ ابْنَ الزُّ يَبْرِعَلَى الْنِبْرِ عَكَّمَةً فِخُطْبَيْهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَعْطِيَ وَادِيًا مَلْأُ مِنْ ذَهَبِ اَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَعْطِيَ ثَانِياً اَحَتَّ إِلَيْهِ ثَالِثاً وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْن آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ ثَابَ **حَدُن**َ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِشِهَابِ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمُلُّ فَاهُ اللَّ التَّرَابُ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ ﴿ وَقَالَ لَنَا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كَمَّا دُبْنُ سَكَةً عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي قَالَ كُنَّا تَرْى هذامِنَ الْقُرْآنَ حَتَّى نَزَّلَتْ أَلْحًا كُمُ الشَّكَاثُرُ مَ مِل قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ذُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَـنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وقال عريد

وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْهَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لْأَنسْتَطيعُ إلا أَنْ نَفْرَحَ عِلْ زَيَّنتَهُ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ اَنْ أُنْفِقَهُ فِ حَقِّهِ حَدْثَنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ عَنْ حَكيم بْنِ حِزْامٍ قَالَ سَأَ لْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانَى ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَاحَكُمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلْوَةً فَنَ آخَذَهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فَيهِ وَمَنْ آخَذَهُ بِالشَرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَادَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِي مَا بِلَكِ مَاقَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ مِرْتَمَى عُمَرُ بَنُ حَفْصٍ حَدَّثَىٰ أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ السَّيْمِيُّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالُ وْادِيهِ اَحَتُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَامِنًا آحَدُ اِلَّامَالُهُ آحَتُ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَاد ثِهِ مَا اَخَّرَ لَمْ سَبِّكَ الْكُنْيَرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ مَنْ كَاٰنَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فَيها وَهُمْ فِيها لأَيْخَسُونَ ٱوْلَيْكَ الَّذينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَهُوا فَيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَدْمُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَرَيْرِ بْنِ رُفَيْدٍ عَنْ ذَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللّيالي فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشْى وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانُ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ اَحَدُ قَالَ لَجُعَلْتُ آمْشِي فَي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَ آنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ ٱبُو ذَرِّ جَعَلِنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَهُ قَالَ فَهُسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ ٱلْكُثْبِرِينَ هُمُ ٱلْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلْأَمَنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً فَنَفَحَ فيه يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَ بَئِنَ يَدَيْهِ وَوَزاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً قَالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِى آخِلِسْ هَهُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةُ فَقَالَ لِي آجْلِشِ هُهُنَا حَتَّى ٱرْجِعَ اِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى

قوله و مال بالرفع فى اليونينية وغيرها ( شارح )

قوله تماله بهاءالسكت ولابى ذرتمال باسقاطها (شارح) قوله فنفح فيه أى أعطى قوله فى قاع أى أرض سهلة مطمئنة انفر جت عنها الجبال اهشارح لْأَادَاهُ فَلَبِثَ عَنِي فَأَطَالَ اللَّبْتُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَ إِنْ سَرَقَ

قولهاللبث بقتماللام وضمها (شارح)

قوله وان شرب الخمر لم يوجـد في متن القسطلانى المطبوع مع وجوده فیهذه الرواية انظره مع شرح العيني مصحح قولدا عاأر دناللمعرفة أى لنعرف أنه قد روى عنــه لالأنه يحتم به اه عيني قوله هذا أي هذا الذي روى عن ابي الدرداء وهو قوله من مات لايشرك بالله شيئاً في حق من قال لااله الاالله عند الموت (عینی) قوله أرصده بفتم الهمزة وضم الصاد أوبضم الهمزة وكسر الصادكذا فيالشارح واقتصر العيني على الثانىوفسر الارصاد بالاعداد (مصحح)

وَ إِنْ زَنِّي قَالَ فَلَا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ لِانْجَ اللَّهِ جَمَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّيمُ فِ جَانِبِ الْحَرَّةِ مَاسَمِفْتُ اَحَداً يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيَأً قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامُ عَرَضَ لِي فِهٰ إِنِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِرْ أُمَّنَكَ آنَّهُ مَنْ مَاتَ لأَيْشُرِكُ بِاللهِ شَيْأُ دَخَلَ الْجَلَّةَ قُلْتُ يَاجِبُر بِلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنَّى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنْي قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَرَ ﴿ قَالَ النَّضُرُ أَخْبَرَنا شُفَيَةُ وَحَدَّثَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت وَالْاَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ دُفَيْعِ حَدَّثَا ذَيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهِٰذَا ١٤ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِجِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلُ لأ يَصِحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَديثُ أَبِّى ذَرَّ قِيلَ لِأَبِّي عَبْدِاللَّهِ حَديثُ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ مُرْسَلُ آيْضاً لَا يَصِحُ وَالصَّحِيمُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ وَقَالَ أَضْرِ بُواعَلَىٰ حَديثِ أَبِي الدَّرْ دُاءِ هُذَا إِذَامَاتَ قَالَ لَا إِلَّهَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَلْم قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا حَرْمُنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَّا ٱبُوالْأَخُوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ قَالَ ٱبُوذَتِ كُنْتُ أَمْشِي مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّةِ الْلَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلُنَا أُحُدُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا يَسُرُّ فِي اَنَّعِنْدى مِثْلَ أُحُدِ هَٰذَا ذَهَبَا تَمْضى عَلَى ثَالِثَةُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ اِلاَّشَيْأَ ٱرْصُدْهُ لِدَيْنِ اِلاَّ اَنْ ٱقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِيْهِ وَعَنْ شِهَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى فَقَالَ إِنَّ الْاَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَالُونَ يَوْمَ الْقِيْامَةِ اِلْأَمَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ قَلِيلٌ مَاهُمْهُ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ ثُمَّ ٱنْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوْارْى فَسَمِمْتُ صَوْتًا قَدِارْتَفَعَ فَتَخَوَّ فْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْعَرَضَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْدَدْتُ أَنْ آيِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِى لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آيَيْكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى آثابي قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِمْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ

**€ \\**\ **>** 

فَلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً دَخَلَ الْحَلَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ حَ**رْمُنَا** ٱحْمَدُ بْنُ شَبِيرِ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ يُونُدَى وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عْتْبَةَ قَالَ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَاٰنَ لِى مِثْلُ ٱحُدِ ذَهَبَا ۖ لَسَرَّ فِي اَنْ لِأَكَّرَ عَلَىٓ ثَلَاثُ لَيَالَ وَعِنْدَى مِنْهُ شَيْ ۚ اِلَّا شَيَأً أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ لَمِ فِ الْفِنِي غِنَى النَّفْسِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعْالَىٰ ٱ يَخْسَبُونَ أَنَّ مَانُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالَ وَبَنِينَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ مِنْ دُونَ ذَٰلِكَ هُمْ لَمَا غامِلُونَ قَالَ ابْنُ عَيْنَةً لَمْ يَعْمَلُوهَا لَابُدَّمِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا حَرْبُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْر حَدَّثْنَا ٱبُوحَصين عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفِيْعَنْ كَثْرَةِ الْدَرْضِ وَلَكِنَّ الْفِيْ غِنِي النَّفْسِ للسبل فَصْل الْفَقْر حَدْمُنا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَزيز بْنُ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْسَهْل بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيّ أَنّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جالِيس مَا رَأْ يُكَ فِي هٰذَا فَقَالَ رَجُلُ مِنْ آشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللَّهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ ُينْكُحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّمَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رُجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَ يُكَ في هٰذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هٰذَا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِينَ هِذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُسْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لا يُشَقَّعَ وَ إِنْ قَالَ اَنْ لَا يُسْمَمَ لِقَوْ لِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ وَالْأَدْضِ مِنْ مِثْلِ هَذَا حِرْنَا الْخُمَيْدِيُّ حَدَّثَا اسْفَيْانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ عُدْنَا خَبَّاباً فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُريدُ وَجْهَاللَّهِ فَوَقَعَ اَجْرُ نَاعَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَمِنَّا مَنْ مَضْى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ اَجْرِ هِ شَيْأً مِنْهُمْ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ غَرَهَ فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رَجْلاهُ وَ إِذَا غَطَّيْنَا رِجْلُهُ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفَيِّطِي رَأْسَهُ وَ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ

قو**له و**لكن بتشديد النسون و لابى ذر بتخفيفها (شارح) ووله بهدبها بکسر الدال و تضم أی يقطفها ( شارح )

مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهٰ لَمِ يَهْدُ بُهٰا حَدْمُنَا أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَّا سَلُمْ بْنُ زَربِ حَدَّثُنَا أَبُو رَجَاءِعَنْ عِمْرَانَ بْلِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱطَّلَفْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَ يْتُ ٱكْثَرَ ٱهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَٱطَّلَفْتُ فِي النَّارِ فَرَأَ يْتُ آكُمَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ﴿ تَأْبَعَهُ آتُوبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَغْرٌ وَكَمَّادُ بْنُ بَجِيجٍ عَنْ أَب رَجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدُنُ أَبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ أَنْيِن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْ كُلِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خِوْانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكُلَ خُنْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ حَدُينَ عَبْدُ اللهِ نِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُواُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ تُوُقِّى النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فَى رَفِّى لِمِنْ شَيٌّ يَأْ كُلُهُ ذُوكِبِدٍ الْأَشَظرُ شَمير فِ دَفِّ لِي فَأَكُنْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلَّنْهُ فَفَنِي لَا لِكُ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابِهِ وَتَحَلَّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا مِرْتَنِي أَبُونُمَنِم بَغُو مِنْ نِصْف هٰذَا الْحَديث حَدَّتُنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ حَدَّلْنا مُجاهِدُ أَنَّ ٱبا هُمَ يُرَةً كَانَ يَقُولُ ٱللهِ الَّذِي لِإِلَّهُ اللَّهُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا عُتِمَدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَدْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ كَاشُدُّ ٱلْحُجِّرَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ ٱلْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَرَّ ٱبْوَبَكُر فَسَأَ لَتُهُ عَنَ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللَّهِ مَاسَأَ لَتُهُ الْآلِينُشِيعَنِي فَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَ لَنُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ماسَأَ لَنُهُ اللَّ لِيُشْبِعَنِي فَرَّ فَكُمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَافى نَفْسى وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ آبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ٱلْحَقُّ وَمَضَى فَسَبِغْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هٰذَا الَّابَنُ قَالُوا اَهْدَاهُ لَكَ فُلانُ أَوْ فُلا نَهُ قَالَ آباهِ مِن قُلْتُ لَبَّينَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْحَق إلى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَاهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ الْإِسْلامِ لَا يَأْ وُونَ إِلَى اَهْلِ وَلَامَالِ

وَلَاعَلَىٰ اَحَدِ إِذَا اَ تَنْهُ صَدَقَةُ بَعَثَ بِهَا الَّيْمِ وَلَمْ يَتَنَّاوَلْ مِنْهَا شَيًّا وَإِذَا اَتَنْهُ هَدِيَّةُ

ولد و ما فی رفی ویروی وما فی بیتی و الرف المستعمل فی البیوت معروف

قوله الاً شطر شمير أى بعض شمير اه

توله آلله الذي الخ کذا بضبط الشارج وعند العينی الله بالنصب بدون المد قال قدم حذف حرف الجر منه ويروى والله على الاصل اه

قُولُه فاستأذن كذا بصيغة الماضى في وزر إلى اَهْلِ وَلاَمْالِ صَبْط القسطاديّ بصيغة أَوْ إِذَا اَتَتُهُ هَدِيَّةٌ لللهِ التكلم من المضارع التكلم من المضارع ثم قال ولابن وسهر فاستأذنت اهكتبه "محمحه

فاذا جانا بح

َ رْسَلَ اِلَيْهِمْ وَاصَابَ مِنْهَا وَاشْرَكُهُمْ فيها فَساءَ فِي ذَلاكَ فَقُاتُ وَمَاهَذَا الَّابِنُ فِي اَهْل الصُّفَّةِ كُنْتُ اَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَٰذَا الَّابَنِ شَرْبَةً ٱتَّقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَ فِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَاعَـٰلَى أَنْ يَبْلُغَنَى مِنْ هَذَا الَّابَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُو لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدُّ فَأَ تَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَاذِنَ لَهُمْ وَاَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَاهِرٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ خَعَانتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى ٓ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ الرَّجْلِ فَيَشْرَبُ - تَّى يَرْولى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىٓ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْولٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى ٓ الْقَدَحَ حَتَّى ٱنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِىَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَمَهُ عَلَىٰ يَدِهِ فَنَظَرَ اِلَّى فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَاهِمِّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقَتُ اَنَا وَآنْتَ قُلْتُ صَدَثْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱقْمُدْ فَاشْرَبْ فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ ٱشْرَبْ فَشَر بْتُ كَمَا زَالَ يَقُولُ آشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَر فِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ عَفِيدَ اللهُ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ ﴿ وَثُنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَكُنَّ اللَّهُ عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا قَيْشُ قَالَ سَمِمْتُ سَمْداً يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْمَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْم في سَبِيلِ اللّهِ وَرَأَ يَتُنَا نَفْزُو وَمَالَنَا طَمَامُ اِلْآوَرَى ٱلْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمْرُ وَ إِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو اَسَدٍ ثُعَزِّرُ فِي عَلَى الْاِسْلامِ خِبْتُ إِذًا وَصَّلَّ سَعْبِي صَرْتُنِي عُثْمَانُ حَدَّثُنَا جَريرُ عَنْ مَنْعُمُودِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَيِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدينَةَ مِنْ طَعَامِ رُرِّ ثَلَاثَ لَيْالِ بِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ حَ**رْنَى** إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ حَدَّ ثَنْا إِسْحَقُ هُوَالْأَذْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدامٍ عَنْ هِلْأَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيْهَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ يُنِ فِي يَوْمِ اللَّا إِحْدَاهُمَا تَمْنُ عَرْثَى الْمَدُ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ

قوله اكلتـين بفتم العمزة وضمها عينى

75. 1.55.

توله من أدم وهو جلد مديوغ وفي بعض الروايات وحشوه لىف أفاده الشارح وألسمط مانزع صوفه ثمشوىوهو من مآكل المترفين قاله الشارح قولدباللحيم بالتصغير للتقليل ويروىباللحم قوله الحالهلال أي الهلال الثالث وهو رى عند انقضاء ثاني الشهرين قوله مايعيشكم من الاعاشة وضبط من

فیأی حین نخ

التعييش

كَاٰنَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَدِّمٍ وَحَشُوْهُ مِنْ لَبِفٍ حَرْمُنَا هُدْ بَهُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا اَعْلَمُ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغيِهَا مُرَقَّقاً حَتَّى كِينَ بِاللَّهِ وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطاً بَمْيَنِهِ قَطْ حَذُمْنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَا يَخْي حَدَّثُنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدُ فِيهِ نَاراً إِنَّمَا هُوَ التَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ حَدْثُنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَوَ يْسِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لِحَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزْمِدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً آئَهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ أَبْنَ أُخْتَى إِنْ كُنَّا لَنَشْظُرُ إِلَى الْهِلالِ ثَلاثَةَ آهِلَّةٍ فى شَهْرَ بْنِ وَمَا أُو قِدَتْ فِي أَبْيات رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَأَنَ يُميشُكُمْ قَالَتِ الْآسْوَ دَانِ السَّمَنُ وَالْمَاءُ اِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيِرَانٌ مِنَ الْأَنْصَادِ كَانَ لَمُهُمْ مَنَائِحٌ وَكَانُوا يَنْخُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آبْيَاتِهِمْ فَيَسْقَيْنَاهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَذْذُقَ آلَ مُعَمَّدِ ةُومًا لَمُ الْمُكْ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ حَدَّمُنا عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ شُهْبَةً عَنْ أَشْمَتَ قَالَ سَمِمْتُ أَب قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قَالَ سَأَلْتُ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آئُ ٱلْعَمَلِ كَأَنَ آحَبَّ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت الدَّائِمُ قَالَ ثُلْتُ فَأَىَّ حِينَ كَأَنَ يَقُومُ قَالَتْ كَأَنَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّادِ خَ حَدُمُنَا قُتَيْمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذي

يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ صَرَّتُ اللَّهُ اللَّهُ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي

هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنَجِّيَ آحَداً

يِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا اَنْتَ يَارَسُولَاللَّهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةِ

الدلجة سير الليل وقولهالقصدالقصد نصب على الاغراء أى الزموا الطريق قوله الى الله مقدم على قوله أدومهما

الوسط المعتدل

في بعض النسيخ

سَدِّدُوا وَقَادِ بُوا وَآغَدُوا وَرُوحُوا وَشَيْ مِنَ الدُّنْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبِكُنُوا حِزْمِنَا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُلَيْ إِنْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّاحْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَادُبُوا وَأَعْلُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ اَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَانَّ اَحَتَ الْاَعْمَالَ اَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ حَرْثَي الْمُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِسَلَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ آذوَمُها وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ آكَافُوا مِنَ الْأَعْمَالَ مَاتُطِيقُونَ وَثَرْتُنُ عُثَانُ بْنُأَبِ شَيْبَةَ حَدَّثُنَا رَبُرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْأً مِنَ الْاَتَّامِ قَالَتْ لَا كَاٰنَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَا تُيكُمْ يَسْتَطيمُ مَا كَاٰنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ حَدُمنًا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا نُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِ قَانَ حَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَالْشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَدِدُوا وَقَادَبُوا وَٱ بْشِرُوا فَايَّهُ لاَ يُدْخِلُ آحَداً الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلا آنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَ فِي اللهُ مَتَفْهِرَةٍ وَرَجْمَةٍ ﴿ قَالَ أَظُلُّهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِعَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ عَالَيْشَةَ ﴿ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثُنَّا وُهَيْثُ عَنْ مُوسَى بْن عُمْبَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ عَالِيْشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا ا وَقَالَ مُجَاهِدُ سَدَاداً سَدِيداً صِدْقاً مِنْ عَنْ اللَّهُ إِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَلْيْجِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمُسْعِدِ فَقَالَ قَدْ أُريتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الجَّنَّةَ وَالنَّارَ مُمَشَّلَتَيْنِ فِي تُبْلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ آرَكَا لْيَوْمِ فِىالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَمْ آرَكَا لْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَا سِكِكَ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْف ﴿ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْ آنِ آيَةً

لَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْ حَتَّى تَقَيُّمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ حَدُّنُ قَيْنِهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ خَمْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو دِ بْنِ أَبِسَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِهُمْ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَّةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسُكَ عِنْدَهُ تِسْماً وَتِسْمِينَ رَحْمَةً وَارْسَلَ فِيخَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلُوْ يَعْلَمُ ۖ الْكَافِرُ يَكِلُّ الَّذِي عِنْدَاللَّهِ مِنَ الرَّاحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيءِنْدَ اللهِ مِنَ الْمَذَابِ لَمْ يَأْ مَنْ مِنَ النَّادِ مُلْ سِبْكَ الصَّبْرِ عَنْ مَخَارِمِ اللَّهِ إِنَّمَا يُوتَّى الصَّا بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْنًا خَيْرَ عَيْشِنَّا بِالصَّبْرِ عَرْمُنَا ٱبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الَّيْثِيُّ أَنَّ ٱباسميد أَخْبَرَهُ اَنَّ أَنَاساً مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَ لُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْأُ لَهُ آحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ ظَمْم حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْ أَنْفَقَ بِيدَ يْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ لَا ٱدَّخِرْهُ عَشْكُمْ وَ إِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَّ يُمِفُّهُ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يَسْتَغْن نُيْمَنِهِ اللَّهُ ۗ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْراً وَٱوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ حَدُّنُ خَلَّادُ بْنُ يَخْلِي حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ عِلاْقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ اَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيْقَالُ لَهُ فَيَقُولُ آفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً لِأَبْكِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَّيْمِ مِنْ كُلِّ مَاضَاقَ عَلَى النَّاسِ مِرْتَعَى إِسْحَقُ حَدَّ ثَارَ وْحُ ابْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ سَعيدِ ابْنُ جُبَيْرِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَنْمُونَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسْابِ هُهُمُ الَّذِينَ لأَيَسْتَرْ قُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلى رَبِهِمْ يَتُوَكَّالُونَ لِلْبِهِ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ حَ**رْمُنَا** عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ

ذَّنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَاغَيْرُ وَاحِدِمِنْهُمْ مُغيِرَةُ وَفُلانُ وَرَجُلُ ثَالِثَ أَيْضاً عَنِ الشَّغْبِيّ

ونولاللهانمايوفى نخ

باد

من يستمفف نخ

عَنْ وَرَّادِ كَاٰرِتِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغيرَةِ اَنِ ٱكْتُبْ إِلَىّ

بِحَديثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَسَّبَ إِلَيْهِ الْمُغيرَةُ إِنَّى

سَمِفْتُهُ يَقُولُ عِنْدَا نَصِرافِهِ مِنَ الصَّلاةِ لِأَ إِلَّهَ اللَّهَ أَوْحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

قوله ومنع وهات أىحرم عليكم منع ماعليكم اعطاره وطلب ماليس أكم أخذء اله عيني

وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَديرُ ثَلاثَ مَرَّات قَالَ وَكَانَ يَنْهِىٰ عَنْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالَ وَ إضاعَةِ الْمَالَ وَمَنْعِ وَهَاتَ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَد الْبَنَّاتِ ١ وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّاداً يُحَدِّثُ هَذَا الْحَديثَ عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِ اللَّهِ حِفْظِ الرِّسَانِ وَقُولِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّالَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ حَذُمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَب بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ سَمِعَ ٱبالحازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَيْيَيْهِ وَمَا يَيْنَ دَجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجُنَّةَ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْمَرْ يِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَمْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَأنَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اَوْلِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذ لِجارَهُ وَمَنْ كَاٰنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ حَزَّتُ اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا لَيْثُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذُناى قوله حائزته ضبطه وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلضِّيافَةُ ثَلاثَةُ ٱتَّامِ لجا ئِزَنَّهُ قَيلَ الشارح بالرفعءلمي مَاجًا ثِرَتُهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْـلَةُ قَالَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ أنه مبتدأ حذف خبره أى مهاجائزته وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ حَدْثِي إَبْرَاهِيمُ وقال اس حجر أعطوا ابْنُ حَمْزَةً حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ جائزته فان الرواية بالنصب وبه ضبطه عُبَيْدِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ العيني اله مصححه لَيْتَكُلُّمْ بِالْكَامِةِ مَا يَتَبَيَّنُ فيها يَزِلُّ بِهَا فِي النَّادِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ حَدْمُنا قولهما يتبين فيها أي لالتدىرفهاولالتفكر مايتتى فيها مخ

فى قبحها ومايترتب عليها اه عيني

(عبدالله)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْيرِ سَمْعَ أَ مَا النَّضْرِ حَدَّثُنا عَنْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابنَ ديباد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَامِةِ مِنْ رِضْوانِ اللَّهِ لا يُلْقِي لَهَا باللَّا يَرْفَعُ اللَّهُ يُهِا دَرَجَاتِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَامِةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهُوي بِهَا فِي جَهَنَّمَ لَلِ الْكِياءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَدُنُ اللهِ عَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَنِمَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ وَجُلُّ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ لَم ٢٠٠٠ الْخُوْفِ مِنَ اللهِ حَدُمُنَا عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْبِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِثَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يُسِئُ النَّطَنَّ بِمَمَلِهِ فَقَالَ لِلْهَلِهِ إِذَا آنَا مُتُ خُذُونِي فَذَرُّونِي فِي ٱلْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ فَفَمَلُوا بِهِ فَجَمَعُهُ اللهُ ثُمُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَني عَلَيْهِ إِلَّا مَعْافَتُكَ فَغَفَرَلَهُ حَدْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُفتَرِهُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَجُلًا فَيَنْ كَانَ سَلَفَ ٱوْقَبْلَكُمْ آتَاهُ اللهُ مَالَا وَوَلَداً يَعْنِي أَعْطَاهُ قَالَ فَلَاّ خُضِرَ قَالَ لِبَنْيهِ أَيّ آب كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَيْرُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْراً فَشَرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَ إِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوا فَاذِا مُتُّ فَأَخْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاشْحَقُونِي اَوْقَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ اِذَا كَاٰنَ رَبِحُ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا فَأَخَذَ مَوْا اللَّهِ مَا خَلِكَ وَرَتِّى فَفَمَلُوا فَقَالَ اللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَامِمُ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَبْدى مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَافَمَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْفَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَلاَ فَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ ۚ فَكَثْتُ آبا عُثْمَاٰنَ فَقَالَ سَمِمْتُ سَلَمَاٰنَ غَيْرَاً نَّهُ زَادَ فَا ذَرُونِي فِي ٱلْبَحْرِ ٱوْكَمَاٰ حَدَّثَ ﴿ وَقَالَ مُمَاذُ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عُقْبَة سَمِعْتُ ٱباسَعِيدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَمُ لِلِّ الْلاِنْتِهَاء عَنِ الْمُعَاصِي حَدَّمْنَا لَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاءِ حَدَّثُنَا

ضبطه الشارح من التذريةوهىالاطارة والاذهاب وضبطه العيـنيّ بضم الذال منالذر وهوالتفريق وروىاذرونىومنه تذروه الرياح قوله ماجلني عليه هكذا في الشارح ولفظ عليمه ساقط عن بعض النسيخ قوله فاذروني كذا بقطع الهمزة في ضبط الشارح وهي موصولة

قوله فذر وني كذا

قوله وربی هو علی القسم من المخبر مذلك عنهرو في صحيح مسافأ خذمنهم مثاقاً ففعلوا ذلك وربى كما فى العينيّ اله مصحح

فى اللغة الفصحى بقال ذرت الربح الشيءُ

تذروه ذروأ

ری

اَ بُواُسامَةَ عَنْ بُرَ يْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَايْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ ۚ كَمَٰكُلِ رَجُلِ أَثَى قَوْماً

وَقُالَ رَأْ يْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَ إِنِّي اَ نَا النَّذِيرُ الْمُرْيَانُ فَالنَّجْاءَ النَّجاءَ فَاطَاعَتْهُ طَا ثِفَةٌ

فَادْخُواعَلِي مَهَامِهُمْ فَنَحَوْا وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ فَصَجَّعَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ حَدُنا

ٱبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُهَيْتٍ حَدَّثَنَا ٱبُوالرَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱنَّهُ حَدَّثَهُ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبا

هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثْلِي

وَمَثَلُ النَّاسِ كَنَكُ رَجُلِ آسْتَوْقَدَ نَاراً فَكُمَّ أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ جَمَلَ الْفَراشُ وَهِذِهِ

الدَّوَاتُ الَّتِي تَقَمُ فِي النَّارِ يَقَمْنَ فِيهَا فَجُمَلَ الرُّجُلُ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِننَهُ فَيَفْتَحِمْنَ فيها

فَأَنَا آخِذَ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فيها حَدُمنَ أَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا ذَكَرِيًّا عَنْ

عَامِرِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَايْبِهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلْمَ

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ لَمِ ٢٧ قُولِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ الْصَحِكَتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثْيراً حَذْبُنا

وروى بعينى بالافراد

فجمل ينزعهن نمخ وانتم تقتممون فيها

يَغِيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ أَنَّ ابْا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَغَلُمْ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَكِكَنِيمُ كَثيراً حَدُننا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنا شُغْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَسلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مْااَعْلَمُ لَفَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً لَمِ فِكَ خُجِبَتِ النَّادُ بِالشَّهَوْاتِ حِزْنُ إِسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ ُ هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحِبِّبَ النَّادُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْكَارِهِ مَا بِ الْجَنَّةُ اَقْرَبُ إِلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّادُ مِثْلُ ذَلِكَ مِرْتَى مُوسَى بْنُ مَسْمُود حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ وَالْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي

وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ

قوله قال حدثني سقط قال في بعض النسيخ

إِلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ حَرْتُنَى مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَالَ اَصْدَقُ بَيْت قَالَهُ الشَّاعِرُ اللَّكُلُّ شَيِّ مَاخَلَا اللهَ بَاطِلُ مَا بِنَكُ لِيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْهُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ حَرْنَ الْمُعْمِلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ ۚ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَالَةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْهُو اَسْفَلَ مِنْهُ مَلِكُ مَنْهَمَّ بِحَسَنَةِ أَوْبِسَيِّئَةِ حَرْنَ اَبُومَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا جَعْدُ اَبُوءُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُو رَجَاء الْهُ طَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهُ كَتَتَ الْلَهَ الْمَانَاتِ وَالسَّيِّمَاتُ ثُمَّ بَتَّنَ ذُلِكَ فَنَ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَانْ هُوَهُمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ إِلَىٰ سَنْجِمِائَةً ضِعْفِ إِلَىٰ اَضْعَافِ كَثْيَرَةٍ وَمَنْ هَتَّم بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُها كَسَّبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَّنَةً كَأْمِلَةً فَإِنْ هُوَهُمَّ بِهَا فَعَمِلُها كُسَّبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً مَا سَبِّكَ مَا يُتَّقَىٰ مِنْ مُعَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ حَذْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا مَهْدِيٌّ عَنْغَيْلانَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أعْمَالًا هِيَ اَدَقُ فِي اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّمَرِ إِنْ كُنَّا نَعْدُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ اللوبقات الله قال أبوعند الله يَعني بذلكِ المهلكات مرست الأعمالُ بالخواتيم وَمَا يُخَافُ مِنْهَا حَدْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَيَّاشِ الْأَنْفَانِيُّ الْجُضِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوعَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله رَجُلِ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِ الْمُسْلِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَتَ اَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا فَتَبِعَهُ رَجُلِ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ مَ تَى جُرِ حَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى

قوله ان كنا نمدة وفي الميني نمدها المعدها قوله الموبقات قال المعيني وفي رواية الموبقات من الموبقات

قوله غناء أى كفاية

لجذرالاصل كأيأتى

خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَـنِهَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْهَبْدَ ليَعْمَلُ فيما يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بَخُوا يَبِهَا لَلْمَكِبُ الْفُزْلَةُ رَاحَةُ مِنْ خُلَّاطِ السَّوْءِ حَدَّثُنَا ٱبُوالْيَان حَدَّثُنَّا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ حَدَّثَني عَطَاءُ بْنُ يَزيدَ أَنَّ آباسَعيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أغرابي الى النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آئُ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلُ جاهَدَ بِنَهْسِهِ وَمَا لِهِ وَرَ 'بُلُ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّيعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ١ تَا بَعَهُ الزُّ بَيْدِيُّ وَسُلَيْانُ بْنُ كَثِيرِ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عَطَاهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسْافِرٍ وَ يَعْنِي بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْمُنَ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّ خُنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ خَيْرُ مَالَ الرَّجُلِ ٱلْمُشيلِم الْغَنَمُ كَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَواقِمَ الْقَطْرِ يَفِرُ بدينِهِ مِنَ الْفِتَن مُ الْمُالَةِ وَفَمِ الْأَمَالَةِ حَدُنا لَهُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلْيَحُ بْنُ سُلَيْأَنَ حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ عَلِيّ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَت الْأَمَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْنُ الىٰغَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَةَ حِرْثِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنَ وَهْبِ حَدَّ ثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيَيْنِ رَأَيْتُ اَحَدُهُمْ وَا نَا ٱ نُتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثُنَا اَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ

قُلُوبِ الرِّجْالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْمِها قَالَ يَنْامُ

قوله خلاط السوء بهـذا الضبط جع خليط وهو جمع غربب ويجوز أن يكون خلاط بكسر الخاء وتخفيفاللام مصدراً من المفاعلة وسين السوء مضمومة في بعض النسخ ونص" الشارح ماتراه

الشعب طريق في الجبل ه شعف الجبال رؤسها

قولەقالأىالاعرابى الذى ســـأ ل عن الساعة متى ھى

ردّه على بالاسلام ن

قولەقنفطالخالتدكىر باءتبار معنى العضو فىالرجلكافىالمىنى

قوله قال الفربري الى حدثنا هـذه الاسطرغيرموجودة في بعض المتون منها متن الميني "

جنــدبآبضم الدال وفتحها اه شارح

آخرة الرحل لعود اندى يستند اليه اراكب من خلفه اه شار ح

الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَامَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقِي ٱ ثَرُهَا مِثْلَ الْجَالِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ رِجْلِكَ فَنَفِط فَتَراهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ ثَنْيُ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَمُونَ فَلا يَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلانَ رَجُلاَ اَمِيناً وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَااَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا آجُلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ ايمانِ وَلَقَدْ أَثَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي ٱ يُنكُمْ بَا يَعْتُ لَيْنْ كَانَ مُسْلِاً رَدَّهُ عَلَىَّ الْاِسْلامُ وَ إِنْ كَاٰنَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ فَامَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَبَايِيعُ اِلَّا فُلاَّنَا وَفُلاَّنَا ﴿ قَالَ الْفِرَ بْرِئُ قَالَ اَبُوجَعْفَرِ حَدَّثْتُ اَبَاعَبْدِ اللهِ فَقَالَ سَمِعْتُ ٱبْااَحْمَدَ بْنَ عَاصِمِ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبْا عُبَيْدٍ يَقُولُ قَالَ الْاَصْمَعِيُّ وَابُوعَمْرِ و وَغَيْرُهُمَا جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجَالِ ٱلْجَذْرُ الْأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْ وَالْوَكْتُ آثَرُ الشَّيْ اليَسيرُ مِنْهُ وَالْجَلُ آئَرُ الْعَمَلِ فِي الْكَفِّ إِذَا غَلْظَ حَدُمُنَا ٱبُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَاتَةِ لأ تَسكَادُ تَجِدُ فيها راحِلَةً للبِبِ الرِّياءِ وَالسُّمْعَةِ حَدُّنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ ﴿ وَحَدَّثَنَا ٱبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُ بًا يَقُولُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ ٱسْمَعْ آحَداً يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُزانِي يُزانِي اللهُ بِهِ لَمْ بِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعة الله حدَّث هُدْ بَهُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا هَأَمْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامْعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُمَاذُ بْنَجَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ قَالَ هَلْ تَدْدِي مَاحَقُ اللهِ

عَلَىٰعِبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ غَالَ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ الْعِيادَ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَمَلُوهُ قُلْتُ اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ ٱعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْمِبْاد عَلَى اللهِ أَنْ لا يُمَدِّيَهُمْ للبِ السِّلِ التَّوْاضُعِ حَدَّمْنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ لِلَّذِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ نَاقَةُ ١ اللَّهُ قَالَ وَحَدَّتَنَى مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا الْفَزَادِيُّ وَٱبُو خَالِدِ الْاحْمَرُ عَنْ حَمَيْدٍ الطُّويل عَنْ أَنْسِ قَالَ كَأْنَتْ نَاقَةُ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْمَضْباءَ وَكَأْنَتْ لِاتُّسْبَقُ فَإِنَّ أَعْرَابِيُّ عَلِي قَمُودَلَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِينَ وَقَالُوا سُبِقَتِ الْمَضْبَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْأً مِنَ الدُّنْيَا اللَّا وَضَمَهُ حَرْتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْانَ بْنُ كَرَامَةَ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلِد حَدَّثُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلالِ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي غَرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَ لِيَّا فَقَدْ آ ذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيُّ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الّذي يَشْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَشي بِهَا وَ إِنْ سَأَ لَنِي لَاعْطِينَةُ وَلَيْنِ آسْتَمْ اذَنِي لَاعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيٌّ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمُؤْتَ وَا نَا آكَرَهُ مَسَاءً مَهُ مَلِهِ وَكُلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُفِيْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْن وَمَا أَمْنُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلْفِحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَديرُ حَدْثُ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثَنَا ٱبُوغَسَّانَ حَدَّثُنَا ٱبُو حَازِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشيرُ بِاصْبَعَيْهِ فَيَمُثُبِيمًا مِرْتِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدِ حَدَّثَنَا وَهٰبُ ابْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً وَأَبِي التَّيَّاجِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله 'عَلَيْهِ

القعود بفتيم القاف هو البكر من الابل حين أمكن من ظهر، للركوبوادني ذلك سنتان كما في الصنيّ

قوله والساعة بالنصب هناو في الثانى والرابع عند الشارح وفي بعض النسخ الاثنان منصوبتان والثالثة مرفوعة كالرابعة

وَسَلَّمَ قَالَ بُهِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ حَرْثَنَى يَخْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُهِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ يَعْنِي إصْبَعَيْنِ ﴿ تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصينِ ب مركن أبوالمَان أَخْبَرَ نَاشُعَيْثُ حَدَّنَا البُوالرِّنَاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَيِهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَ آهَا النَّاسُ آمَنُو اٱجْمَعُونَ فَذَٰ لِكَ حينَ لاَ يَنْفَهُ نَفْساً اِعَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي اِعْلَيْهَا خَيْراً وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبَيْهِمَا بَيْنَهُمَا فَلا يَتَّبَايَعَانِه وَلا يَطُويَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ ٱ نُصَرَفَ الرَّ جُلُ بِلَبَن لِفَحْتِهِ فَلا يَظْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَليطُ حَوْضَهُ فَلاْ يَسْقِي فَيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتُهُ الىٰ فيهِ فَلا يَطْعَمُهَا المباعث مَنْ اَحَتَ لِقَاءَ اللهِ اَحَتَ اللهُ لِقَاءَهُ حَدُّنَا حَجَّاجُ حَدَّنَا هَأَمْ حَدَّنَا وَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ آحَتَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرَهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ غَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَذُواجِهِ إِنَّا لَنَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّر برضْوْانِ اللهِ وَكَرْامَتِهِ فَلَيْسَ ثَنَيُّ أَحَتَّ إِلَيْهِ مِمَّا آمَامَهُ فَأَحَتَّ لِقَاءَ اللهُ وَأَحَتَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِمَذَابِ اللَّهِ وَعُقُو بَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ ٱكْرَهَ الَّيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كُنَّ هَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكُرَّهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ﴿ اِخْتَصَرَهُ أَبُو ذَاوُدَ وَعَمْرُ و عَنْ شُعْبَةً وَ قَالَ سَعِيدٌ غَنْ قَتْادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ عَنْ عَالِيشَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِّينَ ﴾ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلْاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى

عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَتَّ لِقَاءَاللهِ أَحَتَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُرِهَ

لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ عَرْتَى يَغْنَى بَنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُتَيْلِ عَنِ ابن

شِهابِ اخْبَرَنِي سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ بْنُ الْزَّبِيْرِ فِي دِجْالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ

لمؤيوه

قولدوهویلیطحوضه من لاط حوضه و آلاطه اذا أصلحه وطینه اه عینی عْائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ وَهُوَ صَحِحْ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضُ نَبُّ قَطُّ حَتَّى يَرْى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجَلَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَكَأْ

نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ نَفِذى غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ آفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلْىَالسَّقْف

ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْاَعْلَىٰ قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ اَ نَّهُ الْحَد ثُ الَّذي كَانَ

يُعَدِّثُنَا بِهِ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِلَةٍ تَكَلَّمَ بَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُهُ

قوله ثم يخير ضبط فى بدض النسخ بالنصب عطفاً على يرى ووجه الرفع تقدير هو وقوله لايختــارنا بالنصب وقال الشارح وبالرفع

اللَّهُمَّ الرَّفِقَ الْأَعْلَى مَا سِبِكُ سَكَرْات الْمُوت مِنْ عُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَاعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِسَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُ و ذَكُوانَ مَوْ لَيْ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَأَنَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَاٰنَ بَبْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ اَوْعُلْبَةٌ فيها مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ بَغْمَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ إِنَّ الْمَوْت سَكَرات مُمَّ نَصَبَ يَدَهُ جَفَّمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلِى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ وَرْتَوْنِ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَأْنَ رَجَالٌ مِنَ الْأَعْرَاب جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَمِشْ هَذَا لَا يُذْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ﴿ قَالَ هِ شَاثُمَ يَمْنِي مَوْتَهُمْ حَذْتُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ خَلْحَلَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ رِ بْعِيِّ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بَجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرَبِحُ وَمُسْتَرَاتُ مِنْهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرَ بِيحُ وَالْمُسْتَرَّاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَسْتَرَبِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنيَا وَاذَاهَا اِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرَ بِحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشُّحَرِرُ وَالدَّوْاتُ حَرْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مَهِدٍ عَنْ مُحمَّدِ ابْن عَمْرُو بْنِ حَلَمَلَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَمْبِعَنْ أَبِي قَتْأَدَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ حَدُنُ الْمُسْدِيُ حَدَّنَا الْمُسْلَانُ

قوله جفاة بالجـيم والنصب فى اليونينية خبركان ولابى ذر حفاة بالحاء المعملة والرفع لمدماعتنائم بالملابس اه شارح

عَدَّثَنَا عَبْــدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبَعُ الْمَيَّتَ ثَلاْ ثَةٌ فَيَرْجِعُ ٱثْنَانَ وَيَبْقىٰ مَعَهُ وَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقِىٰ عَمَلُهُ حَدْثُنَا اَبُوالنَّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَ يُوْبَ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا إِمَّا النَّادُ وَ إِمَّا الْجَلَّةُ فَيْقَالُ هَذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى تُبْغَثَ حَدَّنَا عَلِمُ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنَّسُرُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَاقَدَّمُوا عَلَمَ عَلَى نَفْخِ الصُّورِ \* قَالَ مُجَاهِدُ الصُّورُ كَهَيْنَةِ الْبُوقِ \* زَجْرَةُ صَنِيحَةٌ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ النَّاقُورُ الصُّورُ \* الرَّاجِفَةُ النَّفْغَةُ الْأُولِيٰ وَالرَّادِفَةُ النَّفْغَةُ الثَّانِيَّةُ وَتَنْفَى عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي لَكَةَ بْن عَبْدِ الرَّاحْن وَعَبْدِ الرَّاحْن الْاَعْرَ ج آ تَهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ آبَا هُمَ يُرَةً قَالَ ٱسْتَتَ رَجُلان رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِنَ وَرَجُلُ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي آصْطَفِي مُعَمَّداً عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُولِمِي عَلَى الْعَالَمَينَ قَالَ فَمَضِتَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَأَنَ مِنْ أَضرِهِ وَأَصْ ٱلْمُسِلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لاَتَحَيَّرُونِي عَلَىٰ مُوسَى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بِاطِشْ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلْأَاذُرِي أَكَانَ مُوسَى فَيَمْنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِثَن ٱسْتَثْنَى اللهُ مُوسَى أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُوالرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَأْمَ فَإذا مُولَىيَ آخِذُ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فَيَنْصَعِقَ \* رَوْاهُ أَبُوسَعِيدِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مُ ﴿ فِي اللَّهِ مُن الْأَدْضَ \* رَوْاهُ نَا فِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَّهِيِّ

ری

نوله معا أي عادمة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنَ فَعَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ ٱلْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّلْمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَدْضِ حَذُمنا يَحْيَ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ هِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِيسَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَدْضُ يَوْمَ الْقِيامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكُفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيدِهِ كَمَا يَكُفَأَ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُؤُلًّا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَثَّى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ٱلْأَخْبِرُكَ بِنُزُلِ آهْلِ الْجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ بَلِيْ قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَعِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوْ اَجِذُهُ ثُمَّ قَالَ الأَاخْبِرُكَ بَا ذِامِهُمْ قَالَ اِدَامُهُمْ بَالاَثُمْ وَنُونُ قَالُوا وَمَاهَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونُ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمْ اَسَبْمُونَ ٱلْفَا حِ**رْمُنَا** سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَتِمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنى أَبُو خَازَمَ قَالَ سَمِمْتُ سَهْلَ بْنَ سَمْدِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَىٰ أَدْضِ بَيْضَاءَ عَفْراءَ كَقُرْصَةِ نَقِيَّ قَالَ سَهَلُ أَوْغَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لِلْحَدِ مَلِ فِي كَيْفَ الْخَشْرُ - حَذْنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِيينَ رَاهِبِينَ وَٱثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرِ وَثَلاَثَةُ عَلَىٰ بَعِيرٍ وَ اَرْ بَعَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ وَعَشَرَةُ عَلَىٰ بَعِيرٍ وَ يَخْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَدبيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بِالتُّوا وَتَصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتَمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا حِدْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَعْداديُ

حَدَّثُنا شَيْبِانُ عَنْ قَتْادَةً حَدَّثُنا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَانِيَ اللهِ

كَيْفَ يُخْشَرُ الْكَاٰفِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ قَالَ اَ لَيْسَ الَّذِي اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنيَا

قــوله ثم قال أی الیهودی (شارح)

قوله عفراء أى ليس بياضها بالناصع اه قوله كقرصة نتى ائى خبز نتى (شارح)

قول الله لا

قَادِراً عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَىٰ وَعِنَّةٍ رَبِنَا حَرْنَ عَلَى حَدَّمَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ سَمِعْتُ النَّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاْقُواللَّهِ حُفَاةً عُزَاةً مُشَاةً غُزَلًا قَالَ سُفَيَانُ هٰذَا مِثْمَا نَمُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبْاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنْ فُتَيْسَةُ ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۚ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاَقُواللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا مِنْتَى نَحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ النَّمْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فَيَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ الْآيَةَ وَإِنَّ اَوَّلَ الْخَلَائِقِ كَيْمُلِّى يَوْمَ الْقِيَّامَةِ اِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجْاءُ بِرِجَالِ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَــٰذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّيمَالِ فَأْقُولُ لِارَبِّ ٱصْفِحَابِي فَيَقُولُ اللهُ إنَّكَ لْأَتَدْرَى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ فَيهِمْ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الْحَكَيْمُ قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُنْ تَدّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ حَدْثُنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَرِثِ حَدَّثَنَا خَاتِمُ بْنُ أَبِي صَفِيرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَالْشَـةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ غائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُـولَ اللهِ الرِّ لِجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فَقَالَ الْأَمْنُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُرِمُّهُمْ ذَاكِ مِنْ مَنْ مُمَّدُ بَنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْيُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ ۚ فِى ثُبَةٍ فَقَالَ ٱ تَرْضَوْنَ ٱنْ تَكُونُوا رُ بُعَ اهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَمَمْ قَالَ تَرْضَوْنَ

أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ أَجْنَةً قُلْنَا نَتُمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَظْرَ أَهْلِ أَلْجَنَّة

قُلْنَا نَهُمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْشُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَا رْجُو اَنْ تَكُونُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ

قوله حفاةً عراةً زاد ابو ذر غرلاً ولم يقل هنا أيضاً مشاءً (شارح)

قوله ترضون بندیر همزة الاستفهام ولایی ذر والاصیلی و این عساکر أترضون (شارح)

وَذَٰلِكَ اَنَّ الْجَلَّةَ لَا يَدْخُلُها اِلَّا نَفْشَ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَالشَّفْرَةِ

البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْاَسْوَدِ أَوْكَالشَّمْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَخْرِ

حَدُنُ اِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمِانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعِىٰ يَوْمَالْقِيْامَةِ آدَمُ فَتَرْا عَىٰذُرِّ يَتُهُ فَيُقَالُ هَذَا اَبُوكُمْ ۚ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ آذَرِ خِ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرَّ يَتِكَ فَيَقُولُ يَارَبَ كُمْ أُخْرِ جُ فَيَقُولُ آخْرِ جْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْمَةً وَتِسْمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُخِذَ مِنًّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْمَةٌ وَتِسْمُونَ فَأَذَا يَبْقَيٰ مِثَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمَ كَالشَّفْرَةِ الْبَيْعْنَاءِ فِي الثَّوْرِ الْإَسْوَدِ لِلْمِكْ قَوْ لِهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ زَنْزَ لَهَ السَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيمُ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ أَقْدَرَ بَتِ السَّاعَةُ مِرْتَنِي يُوسُفُ انْ مُوسَى حَدَّ الْأَجْرِيرُ عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي صَارِلِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِ خِ بَعْثَ النَّادِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّادِ قَالَ مِنْ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَما أَيةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْمِينَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْل حَمْلَمَا وَتَرَى النَّاسَ سَكُرلى وَمَاهُمْ بِسَكْرَنَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَديدُ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُ قَالَ ٱ بْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ٱلْفُ وَمِنْكُمْ رَجُلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِيدِهِ إِنِّي لَاَطْمِعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلْثَ اَهْلِ الْكِنَّةِ

قَالَ خَمِيدْنَا اللهُ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا طَمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ

أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُم فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّمْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ

أُوالاَّ ثَمَة فِ ذَرَاعِ الْجِأْدِ مُلْ سِبِكُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ اللَّا يَظُنُّ أُولَٰ لِكَ أَنَّهُمْ مَبْهُو ثُونَ

لِيَوْمِ عَظِيمِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّامِي وَتَقَطَّعَتْ بِهُم الْأَسْبَابُ

قَالَ الْوُصُلاتُ فِي الدُّنيَا حِدُن إِسْمِيلُ بْنُ أَبَانِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَحَدَّثَنَا

ابْنُ عَوْنِ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

قوله فتراءی یقال تراءیلی أی ظهر وتصدی لان أراه (عینی)

التلاوةوترى الناس سكارى و ماهم بسكارى اه قوله الف بالرفع ولائد ذرالفاً بالنصب شار ــ

أوكالرقة نخ وهى قطعة ببضا، أو شئ مستدير لاشعر فيه يكون فى اطن ذراع الحار والفرس اه

قوله الوصلات بضمالواو والصاد المهملة وفتحها وسكونها التي كانت بينهم فىالدنيا اه شارح ( هوم )

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ اَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَىٰ اَنْصَافِ أَذُنَيْهِ حَرْثَى

عَبْدُ الْمَن يِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمانُ عَنْ ثَوْر بْن زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْث عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ

اجيّ نسبة الى بى ناجية

أوله فى رشحد أى فى عرقه شبه برشم الاناء لكونه يخرج منالبدن شيئاً فشيئاً اه من الشارح

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَسَبْعِينَ ذِرْاعًا وَيُطِيمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُم المُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَى الْحَاقَّةُ لِأَنَّ فِيَ اللَّهُوابَ وَحَوَاقَ الْأَمُودِ \* أَخُقَّةُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْفَاشِيَةُ وَالصَّاحَّةُ \* وَالتَّفَابُنُ عَبْنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلَ النَّاد حَدُمُنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ جَدَّمُنَا أَبِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَني شَقيقُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بالدِّمَاءِ إِسْمُميلُ حَدَّتُنِي مَاللِكُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَا نَتْ عِنْدَهُ مَظَلِّمَةً لِأَخْدِهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ أَيْسَ ثُمَّ دينارٌ وَلا دِرْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْحْيِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَات آخيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ حِرْتَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَنَزَعْنَامَانِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي ٱلْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي أَنَّ أَبَا سَميدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْظَرَةً لِبَيْ الْجَلَّةِ وَالنَّارِ فَيْفَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَأَنَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّ بُوا وَنُقُّوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ أَلْمُنَّةً فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاحَدُهُمْ آهْدَى بِمُنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بَمْنْزِلِهِ

كَانَ فِي الدُّنْيَا لِمِ اللَّهُ مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبِ حَرَّمْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُوسَى عَنْ عُمْاٰنَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِّي مُلَيْكَةً عَنْ عَالْشَــةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ ٱلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابًا يَسيراً قَالَ ذَلِكِ الْمَرْضُ حَذْنُنُ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا

يَحْلِي ءَنْ عُثْمَاٰنَ بْنِ الْأَسْوَدِ سَمِمْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ سَمِمْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ

قوله مظلمة بفتحاللام وكسرها وهو اسم لما أخذه المرء بغير حقّ اه شار ح

فيقتص نح

عَنْهَا قَالَتْ سَمِمْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْم وَا يُؤْبُ وَصَالِحٌ بْنُ رُسْتَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْتُنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا لِمَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثِنِي الْقَالِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَني عَالْشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اَحَدُ يُخاسَبُ يَوْمَ القِيامَةِ إلا هَلَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ فَأَمَّامَنْ أُو تِيَ كِثَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُخاسَبُ حِسَابًا يَسيراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا ذَٰلِكِ الْمَرْضُ وَلَيْسَ اَحَدُ يُنْاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّاعُذِبَ حَدُنَ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّ ثَنَاسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّ ثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيْقَالُ لَهُ اَدَأَ يْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ وُ الْأَرْضِ ذَهَبا آكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَمَ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَاهُوَ ٱلْيَسَرُ مِنْ ذَالِكَ حَرْنَ عُمَرُ بنُ حَفْصِ حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ حَدَّ ثَنِي خَثِيمَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ خَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اللَّا وَسَيْكَلِّهُ أَللهُ أَيَوْمَ الْقِيامَةِ لَيْسَ َ بِنْ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرِى شَيْأً قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَنْ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبُلُهُ النَّادُ فَمَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِى النَّادَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ ١ قَالَ الْاَعْمَشُ حَدَّثَني مَمْرُو عَنْ خَيْمَةً عَنْ عَدِيّ بْنِ لَحَاتِم قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَّنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ النَّهَا ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَامِةٍ طَدِّبَةٍ مَا سُب

يَذْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابِ حَدْثُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ

فُضَيْلِ حَدَّثُنَا حُصَيْنُ وَحَدَّثَنِي اَسيِدُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ

انما ذاك العرض نخ

قوله ترجان بضم الفوقانية وفتحها اه

أشاح بوجهه عن الشئ نحاه عند اه شار ح عِنْدَ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُرضَتْ عَلَى الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِي يَمْنُ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِي يَمْنُ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِي يَمْنُ مَعَهُ

الامة العدد الكثير والنفراسم جمع بقع على جاعة الرجال خاصة مابين الثلاثة الى العشرة شار

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف اه شارح

الْعَشَرَةُ وَالنَّبَيُّ يَمْرُ مُعَهُ الْخُسَةُ وَالنَّبُّ يَمْرُ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَاذِا سَوَادُ كَشْهِرْ قُلْتُ يَاجِبْرِيلُ هَوُلاءِ أُمَّتِي قَالَ لا وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَا ذَا سَوَادُ كَثْبِرُ قَالَ هَوُلاهِ أَمَّتُكَ وَهَوُ لا مِسَنِمُونَ اَلْهَا قُدَّامَهُمْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوالاً يَكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرَقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ ءُكَأْشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقَالَ أَدْعُ اللّهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ حَذْنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ءَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ الْمُسَيِّب اَنَّ اَبَاهُمَ يْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةُ هُمْ سَيْهُونَ ٱلْفاَتْضِيُّ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر ﴿ وَقَالَ ٱبْوهُمَ يُرَةً فَقَامَ عُكَاَّشَـةُ بْنُ مِحْصَنِ ٱلْاَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آدْعُ اللَّهُ ۚ اَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ آجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الانصار فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آدْعُ اللهُ أَنْ يَجْمَلْنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ حَذْنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَني أَبُو لَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَلَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْمُونَ ٱلْفاً أَوْ سَبْغُماإِنَّةِ ٱلْف شَكَّ فَي أَحَدِهِمْ مُمَّاسِكِينَ آخِذْ بَمْضُهُمْ بِهَمْضٍ حَتَّى يَدْخُلُ أَوَّهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَىٰ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ حَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا يَفْهُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنْ بَيْنَهُمْ يَا اَهْلَ النَّادِ لِأَمَوْتَ وَيَا اَهْلَ الْجَلَّةِ لِأَمَوْتَ خُلُودُ حَدْثُنا ٱبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ

في مقعد صدق نخ

قولدالمساكين ضبطها النون قال الشارح و هو سـهو ولعلُّ السهو في الحكم عليد بالسهوكذا فيطرتة الشر حالمطبوع اه

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لأَمَوْتَ وَ لِاَهْلِ النَّارِ خُلُودٌ لأَمَوْتَ لَلْمِوْتَ لللهِ مَنِفَةِ الْجُنَّةِ وَالنَّادِ وَقَالَ أَبُوسَمِيدٍ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ اَهْلُ الْجَلَّةِ زِيادَةُ كَبدِحُوتٍ \* عَدْنِ خُلْدِعَدَنْتُ بَادْضِ اَقَتُ وَمِنْهُ اللَّهُ دِنْ فِي مَعْدِنِ صِدْقِ فِي مَنْبِتِ صِدْقِ حَدَّمْنَا عُثْانُ بْنُ الْهَيْمُ حَدَّثَا عَوْفٌ عَنْ أَبِ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطَّلَهُتُ فِي الْجَلَّةِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرْاءَ وَٱطَّلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ آهْلِهَا النِّسِناءَ حَدْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ الشَّيْقُ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ أَسْامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَنْتُ عَلَىٰ بابِ الْلَّهِ فَكَأْنَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسْاكِينَ وَأَصْحَابُ الْحَبَدِ عَخْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بَهْمُ إِلَى النَّار وَقَتْ عَلَىٰ بَابِ النَّادِ فَا ذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّساءُ حَزْنَا مُعَادُ بْنُ اَسَدِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِعَنْ أَسِهِ ٱنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ اَهُلُ أَلِخَنَّةِ إِلَى أَلِخَنَّةٍ وَاَهُلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمُوْتِ حَتَّى يُجْمَلَ مَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنادِي مُنَادِ يَا آهْلَ الْجَنَّةِ لْاَمُوْتَ يَا اَهْلَ النَّارِ لَامَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَلَّةِ فَرَحًا اِلَىٰ فَرَحِهِمْ وَيَزْدَاد اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِيم حَرْنًا مُعَاذُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَاللُّ بْنُ أُنْسِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَقُولُ لِلْهُلِ الْجَنَّةِ لِمَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَينكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالَنَّا لَأَنْرَضَى وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَالَمُ تُعْطِ آحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ اَ نَا أَعْطَيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبِّ وَاَيُّ شَيْ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلا ٱسْخَطْ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ ٱ بَدا حَرْثَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوَيَةُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ٱبُو اِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِفْتُ أَنْسَاً يَقُولُ أُصِيبَ خَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ عُلاثُمْ فَخَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله أحل أي أنزل

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزَلَةَ خَارَثَةَ مِنَّى فَانْ يَكُ فِي الْجَلَنَةِ أَصْبرُ

وَٱخْتُسِتْ وَ إِنْ تَكُن الْأُخْرَى تَرَى مَا اَصْنَعْ فَقَالَ وَنِحَكِ اَوَهَبَلْتِ اَوَجَنَّةُ

قوله ترى باشباع الراء و بعدها تحتبة في الكتابة ولا بي ذر تر بفير تحتية مع القصر محزوم أه شار -توله أو هلت أي

أفقدتعقاك

قوله الجواد الخ أفاد الشارح أندبالنصب باسم الفاعل قبله أي الذي يركب الفرس الجواد بقال ركت الدابة كالقال ركبت علمها وبالرفع على أنه صفةللراك ومابعد الوادسفتان له على كلا النبطين سححه

واحِدَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَةُ وَ إِنَّهُ لَنِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ حَدَّثُنَّا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِتِي الْكَأْفِرِ مَسْيَرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ لاِزْ أَكِبِ ٱلْمُسْرِعِ قَالَ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغْيِرَةُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَبِي لْحَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لْشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَي ظِلَّهَا مِا تَهَ عَامِ لاَ يَقْطَهُهَا ۞ قَالَ ٱبُوحَازِم خَذَ ثُثُ بِهِ التُعْمَانَ بْنَ أَبِيءَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوسَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَعِرَةً يَسِيرُ الرَّاكِ الْجَوْادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مانَّةَ عَامِ مَا يَقْطَعُهَا حَرْنُ قُتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَاعَبْدُ الْعَزيز عَنْ أَبِي حَاذِمِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجُلَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْسَبْهُمِا ثَقِ ٱلْفِلا يَدْدِي ٱبُولِهَا زِمِ ٱلْيُهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُ هُمْ بَعْضاً لَا يَدْخُلُ اَوَّلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر حَدْنَ عَبْدَاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِنَّ اَهْلَ أَلِخَنَّةِ لَيَتَرَا أَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَا أَوْنَ الْكُوْكَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي كَفَدَّثْتُ المَعْمَانَ ابْنَ أَبِي عَيَّا إِنْ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ٱبْاسَعِيدِ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَزا أَوْنَ الْكُو كَب الْغَارِبَ فِي الْأَنْقِ الشَّرْقِي وَالْفَرْبِي مِرْتَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّمَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُهْنَةُ عَنْ أَبِي عِمْرُ انَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لِأَهْوَن اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيٌّ أَكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَا نْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْاً فَأَ بَيْتَ إِلَّا اَنْ تَشْرِكَ بِي حَدْنَا

ٱبُو النُّمْمَانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُعَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّمَادِيرُ قُلْتُ مَاالتَّمَادِيرُ قَالَ الضَّمَابِيسُ وَكَاٰنَ قَدْ سَقَطَ فَنُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ ٱبَا مُحَمَّدٍ سَمِفْتَ لِجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ سَمِمْتُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ قَالَ نَمَ حَدْثُنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَآمُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيمُ آهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَامِّينِينَ حَدْمُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِيءَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَميدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَلَّةِ الْجَلَّةَ وَاهْلُ النَّادِ النَّارَ يَقُولُ الله مَنْ كَانَ فَ قَلْبِهِ مِثْمَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ مِنْ ايمانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَغْرُجُونَ قَدِا مُعْجِشُوا وَعادُوا حُمَماً فَالْقُونَ فِي نَهْرِ الْخَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِيَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَوْقَالَ حَمِيَّةِ السَّيْل وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرًا وَمُلْتَويَةً حَرْثَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوسَعُ فِي أَخْمِصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةً يَفْلِي مِنْهَا دِمَاعُهُ حَدَّمْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء حَدَّثُنَا إِسْرَامًا لِهُ عَنْ أَبِي إِسْمِعْقَ عَنِ النَّهُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَ أَانِ يَفْلِي مِنْهُمْ ا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقَمْقُمُ حِدْمُنَ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا مُمَّ قَالَ أَتَّقُو اللَّهٰ رَوَلُو بِشِقِ مَّرَةٍ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَبِكَا ِ مَةٍ طَيِّبَةٍ حَدَّنَ اِبْرَاهِ بِمُ بَنُ خَمْزَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي

قوله يخرج بحذف الفاعل الشابت في بعض الروايات أي قوم كما في الشارح وقسر الثمارير والضغابيس بصغار القثاء تشبهآ للضعيف بالصغيرا لخفف قال و يقسال في الأوَّل الشعارير بالشين وكائن هذا هوالسدب في قول الراوي وكان عرو قد سقط فمه أى سقطت أسنانه فنطق بها مثلثـــة اه وهما كالعصافير في جع عصفوراً عني أن المفردفيهوفي نظائره مضموم الفاء مصححه (الامتحاش)الاحتراق و (الحمم) الفحم و(الحبة)بكسرالحاء بذرالبقل والرياحين و ( حيل السيل ) غثاؤه و هو محموله وقوله (أوقال حية السل اكذا عند الشار حالقسطلاني أى معظم جريد و اشـتداده وعند العينيُّ : أوقال حِنْة السيل. والحأة الطين الاسود المنتناه ونقله الشارح عن الكرماني اه مصحح

قوله فيجمل بالرفع والنصب والشحضاح مارق من الماء على وجـه الارض الى نحوالكمبين فاستمير للنار اهشار ح

قوله هناكمالاشارة الى مقام الشــفاعة وضميرالجمع للمخاطبين

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ ٱ بُوطَالِبِ فَقَالَ لَمَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتى يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُجْعَلَ في ضَحْضَاحِ مِنَ النَّاد يَبْلُغُ كَمْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ حَرَّبْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوانَهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللهُ الثَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ ٱسْتَشْفَمْنَاعَلِي رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَامَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَاعِنْدَ رَتِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ۚ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ آثَتُوا نُوحًا أوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطَيَّتَهُ أَثْنُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي ٱتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْ تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْتَهُ أَنُّوا مُوسَى الَّذِي كُلُّهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ فَيَذْ كُرُ خَطِيَّتَهُ ٱ تُتُوا عيلي فَيَأْ تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ٱ تُنُوا نُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْ ذِنْ عَلَىٰ رَبِّي فَاِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعُني مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ قُلْ يُسْمَعْ وَٱشْفَعْ تَشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَ مْمَدُ رَبِّي بِتَعْمِيدٍ يُعَلِّلُنِي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّلِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ ثُمَّ آعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَيِّيَ فِي النَّادِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْلِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثُنَا أَبُو رَجَاءِ حَدَّثُنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَ تَجِينَ حَدُنُ قُدَيْمَةُ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُجَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أُمَّ خَارِثَةَ أَتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَقَدْ هَلَكَ حَادِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْم فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْ قِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي فَإِنْ كَأَنَ فِي آلِجَةً لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ

قوله غرب ســهم بهذا الضبط مضانا لسهم ولابيذر عن

الكشميهني سهم غرب بتقديم سهم م التنوين على الصفة أى لايدرى من رماه اه شارح

قوله هبلت استفهام حذف منه الاداة وقد تقدم مع ذكرها في ص ٢٠١ وضبط هنا بصيغة المجهول أيضاً وأخطأ الشار على توله بكسر الهاء

قوله أن يسألني أن هى المخففة من الثقالة اھ شار حفالمضار ع مرفوع خــلافآ لما طبعفى مصراه مصح قولداول بالرفعصفة لاُحدأو هوَ خبر مبتدأ محذوف أي هوأو لوبفتحهالاي ذرعلى الظرفية وقال العيني على الحال اه شار ح

وَ اِلْاَسَوْفَ تَرْى مْااَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ اَحْنَةُ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانَ كَثيرَةُ وَ إِنَّهُ فِي الْفِرْ دَوْسِ الْاَعْلِي وَ قَالَ غَدْوَه فِي سَدِيلِ اللَّهِ ٱوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا فيها وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ أَوْمَوْضِمُ قَدَمٍ مِنَ الْجَلَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها وَلَوْ اَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَطَّامَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَمُمَا وَ لَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ وَلَنْصِيفُهَا يَعْنَى أَلْحُ الرَّخَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيَا حَدَّمْ الْبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنَادِ عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّيدُخُلُ آحَدُ الْجَلَّةَ اللَّا أَرَى مَفْمَدُهُ مِنَ النَّارِ لَوْ اَسَاءَ لِبَرْ دَادَ شُكْراً وَلَا يَذُخُلُ النَّارَ اَحَدُ اِلاَّ أَرِىَ مَقْمَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً حَذْنُ قَتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِ و عَنْسَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَميدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ مِا آبًا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَ أَنِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ آحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَّا عَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ حَدْنُ عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَريْر عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي لَا عَلَمُ آخِرَ آهُل النَّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ آهْلِ أَجَلَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّادِ كَبُواً فَيَقُولُ اللَّهُ ۗ اَذْهَبْ فَادْخُل الْجُلَّةَ فَيَأْتِيها فَيُخْتَلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَّى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيُغَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْأَى فَيَأْتِيها فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ لِارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى فَيقُولُ آذَهَتْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنيْا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ آمْثَالِ الدُّنيْا فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنّي أَوْ تَضْحَكُ مِنَّى وَأَنْتَ الْلَاكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَاٰنَ يُقَالُ ذَلِكَ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً عَدْمَنَا مُسَدَّدُ حَدَّمَنَا آبُوعَوْانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرِثُ بْنِ فَوْفَلِ عَنِ الْمَبْاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَمَّمَ هَلْ نَفَعْتَ اَبَاطَالِبِ بِشَيْ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَمَّمَ هَلْ نَفَعْتَ اَبَاطَالِبِ بِشَيْ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَمْ الْمَهُ عَنْهُ عَبْرُ حَهَمَّ مَ حَلَانًا اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَعَطَاءُ بْنُ يُرْبِدُ انّ اَباهُمْ يُوهَ أَخْبَرُ فَا مَعْمُو عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَخْبَرُ فَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَحَدَّمَ اللهُ الل

ْ فَإِذَا ٱتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ ٱلَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ ٱنَا رَبُّكُمْ

فَيَقُولُونَ ٱنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَ يُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وفى بعض النسيخ فليتبعه من الثلاثيّ

قوله فتمطف بفتع الطاء وكسرها اه شارح

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ كُونُ اَقَلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِهِ
كَلالِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ آمَارَأَ يُتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلَيْ اللَّهُ فَالَ اللَّهِ قَالَ فَالَمَّ مِثْلُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ عَيْرَ اَنَهُ الْأَيْمُ مَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلَيْ اللَّهُ فَخَطِفُ النَّاسَ فَإِنَّا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَهُ الْأَيْمَ مَنْ فَذَرَ عِظَيْهِا اللَّاللَّهُ فَخَطِفُ النَّاسَ فَإِنَّا اللهُ مِنْهُمُ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ وَمِنْهُمُ الْمُؤْدَلُهُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَعَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَمِنْهُمُ اللهُ مِنْ النَّارِ مَنْ الدَّاوَ اللهُ يَعْرَبُوهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اله

. 3c.

W:

رَجُلُ مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ لِارَبِّ قَدْ قَشَبَنى رَيْحُهَا وَاحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِيءَنِ النَّارِ فَلاَ يَزْالُ يَدْءُو اللَّهُ ۖ فَيَقُولُ لَمَلَّكَ إِنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَأُوعِنَّ إِلَى لَا أَسْأَلْكُ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَادَبّ قَرّ نِنِي إِلَىٰ بَابِ أَلِمَنَّةِ فَيَقُولُ أَ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لِأَتَّسَأْ لَني غَيْرَهُ وَ يُلكَ ابْنَ آدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَلا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَعَلِى اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّ بِكَ لَا اَسَأَ لُكَ غَيْرَهُ فَيُمْطِى اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوا ثَيِقَ اَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرَّ بُهُ إِلَىٰ بَابِ أَلِخَةً فَإِذَا رَأَى مَافِيهَا سَكَتَ مَاشًا ءَاللَّهُ أَنْ يَسَكُتَ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَلَّةَ ثُمَّ يَقُولُ اَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ الْأَمَّسْأَ لَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مْا اَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَارَبَ لاَ تَجْمَلْنِي اَشْقِيْ خَلْقِكَ فَلا يَزْالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَك فَا ذا صَّحِكَ مِنْهُ آذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فَيهَا فَإِذَا وَخَلَ فِيهَا قِيلَ ثَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَّمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَّمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَّمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ هَٰذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ ٱبُو هُمَ يْرَةً وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ آهُلِ الْجُنَّةِ دُخُولًا قَالَ عَطَاءٌ وَٱبُو سعيدِ الْخُذريُّ جَالِسُ مَعَ أَبِي هُمَ يْرَةَ لَا يُعَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْأً مِنْ حَديثِهِ حَتَّى أَنْتَهِي إِلَىٰ قَوْلِهِ هَذَالكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ ٱبْوسَعِيدِ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ لَلْمِ عَلَى فِي الْحَوْضِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ إِنَّا اَءْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْمَوْضِ حَدْثِنَا يَحْنِي بْنُ كَثَّاد حَدَّثَنَا ٱبْوعَوالْلَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۖ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّثَنِي عَمْرُ و بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْمُغيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَارْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَ نَا فَرَ مُلَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيْرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْلَلَجُنَّ دُونِي فَأْقُولُ يارَت أَضْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لَأَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ١ اللَّهِ عَالِمَ عَنْ أَبِي وَاللّ

كلة أن محففة بعد الزعم وليست بناصبة وان ضبط المضارع منصوباً فى الاصل المطبوع اغتراراً بسكوت الشارح اه

قوله (ليرفعنّ) أى ليظهرنّ لى (رجال منكم ثم ليختلجنّ منكر ثر

دونی ) أی مجتذبون ویتنظعون عنی اه شارح

( حصين )

جرباءبالمدأوالقصر قرية بالشأم وكذا اذرحقالوا والمسافة ينهما لاتزىد على رمية سنهم وقيل ثلاثة أيام وغلط وعلى تقدير صحته فتوفيق هذهالرواية مع رواية حوضي مسيرة شهرورواية ان قدر حوضی کما بين أيلة ومسنعاء مشكل اللهم الأأن تقال ان في الحديث حذفاً تقديره «كا بین مقامی و بین جربی وأذرح» و ذكر الشراح مجيء نحو هذا المقدّر في بعض الروايات فانظر اه

حُصَيْنُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُمُنَ مُسَدَّدُ حَدَّ ثُنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّ ثَنِي نَا فِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَامَكُمْ حَوْضَ كَمَا يَئِنَ جَرْبَاءَ وَاذْرُحَ صَرْفَى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هُسَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بشر وَعَطَاءُ بنُ السَّائِبِ عَنْسَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْكُوْتَرُ الْخَيْرُ الْكَشْيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ النَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَمِيدِ إِنَّ ٱنْاساً يَزْعُمُونَ ا نَّهُ نَهَرُ فِي الْجَلَّةِ فَقَالَ سَمِيدُ النَّهَرُ الّذي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ و قَالَ النَّبِيُّ مَتَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضى مَسيرَةُ شَهْرِ مَاؤُهُ أَيْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ ٱلْمِسْكِ وَكَيْزَأَنُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَداً حَرْنَ السَّمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونَسَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّ ثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضَى كَمَا بَيْنَ ٱ يُلَةً وَصَنْمًاءَ مِنَ الْكِينَ وَ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْآبَارِينِ كَمَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَرْثُ الْبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا هَأَمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّثُنَّا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثُنَّا هَمَّا مُ حَدَّثُنَّا قَتْادَةُ حَدَّثُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَنِيَمَا أَ فَا آسِيرُ فِي الْجَلَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَافَنَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْجُوَّفِ قُلْتُ مَاهَذَا يَاجِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِي اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَا ذَا طَيْنُهُ أَوْطِيبُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ ﴿ شَكَّ هُذَبَةُ حَرَّمُنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ آخَتَطِوُا دُونِي فَأْقُولُ آضِابِ فَيَقُولُ لأَتَدْرى مَا آخَدَثُوا بَعْدَكَ حَدْمُنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّمُنا مُعَدَّبْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثْنِي اَبُو خازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَ طُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ

ْ يَظْمَأْ أَبَداً لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقُواٰمُ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِ فُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ ۞ قَالَ ٱبُولْحاز م فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِ عَيَّاشٍ فَقَالَ هَٰكَذَا سَمِفْتَ مِنْسَهْلِ فَقُلْتُ نَمَ فَقَالَ اَشْهَدُعَلِي أَبِسَعِيدِ الْخُدْرِيّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فيها فَأْقُولُ إِنَّهُمْ مِنّي فَيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرَى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ سُخْفًا سُخْفًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ شَحْقاً بُعْداً يُقَالُ سَحِمَقَ بَعِمدُ سَحَقَهُ وَاسْحَقَهُ ٱبْعَدَهُ ﴿ وَقَالَ ٱحْمَدُ بْنُ شَبيبِ بْنِسَعيدِ الْحَبَطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِعَنْ يُونُسَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْسَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّهُ كَاٰنَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَردُ عَلَىٓ يَوْمَ القِيامَةِ رَهْطُ مِنْ أَضَابِي فَيُخِلُونَ عَنِ الْمَوْضِ فَأْ قُولُ يَارَبِ أَضَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَاعِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَمْدَكَ إِنَّهُمْ أَدْ تَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَراى حَدْمُ ٱخْمَدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَ نَّهُ كَاٰنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْضَ رَجَالٌ مِنْ أَضْحَابِي فَيُحَلَّزُ وَنَ عَنْهُ فَأْقُولُ لِارَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَاعِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ آرْتَدُّواعَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى ﴿ وَقَالَ شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَأَنَ ٱبُوهُمَ يْرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعْلَوْنَ وَ قَالَ عُفَيْلُ فَيُحَلُّؤُونَ وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ابْنِ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْتَنِي إبْراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ الْلِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْجِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَني هِلاَٰلُ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ فَإِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُل مِنْ بَيْنِي وَ بَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّار وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَاشَأَ نُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ٱذْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِ ٰى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّادِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَاشَأَنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ أَذْ تَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِي فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ اللَّا

قوله فيجلون أى
يصرفونوفى الرواية
الآتية فيحلؤون بفتم
الحاء المهملة وتشديد
اللام بعدها همزة
مضمومة فواو أى
يطردون و روى
بدل هذا ذاك وبدل
ذاك هذا كما يعلم

قوله همل النيم أى ضوال الابل أوالابل بلاراع ولايقال ذلك فى الغنم قاله الشارح

مِثْلُ هَمَلِ النَّعِمِ حَرْثُنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ دِياضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي حَرْثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِمْتُ جُنْدُ بَا قَالَ سَمِهْتُ النَّبَيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ حَ**رْبُنَا** عَمْرُو ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَىٰ اَهْلِ أُخُدِ صَلاَّتَهُ عَلَىٰ الْمَيِّت ثُمَّ ٱنْصَرَفَ عَلَىٰ الْمِنْبَر فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَا نَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتَبِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِي أَخْافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فيها حَدْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا حَرَمِيٌّ بْنُعُمَارَةً حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مَمْبَدِ بْنَ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِمَ خَارَثَةً بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدينَةِ وَصَنْمَاءَ ۞ وَذَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَادِ ثَةَ سَمِعَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْمًاءَ وَالْمَدينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْدِدُ اَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْآوَانِي قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَوْدِدُ ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِ حَدُّنُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ وَسَيْؤُخَذُ نَاسٌ مِنْ دُوني فَأْ قُولُ يَارَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّنِي فَيُقَالُ هَلْشَعَرْتَ مَاعَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرْحُوا يَرْجِمُونَ عَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ فَكَاٰنَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ اَنْ نَرْجِمَ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا اَوْنُفْتَنَ عَنْ دَيِنْنِا ﴿ اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْمَقِبِ

فوله قوله وفى بعض النسخ زيادة قال بعده

قـوله أنظر بالرفع و لابى ذر بالنصب كذا فىالشارح واقتصر العينيّ على النصب ه به الله الرحمن الرحيم ® كتاب القيدر ∰~

M

قوله حتى مايكون نصب بحتى ومانافية غيرمانعة لهامن العمل وجوز بعضهمكون حتى التدائية فيكون رفع وهو الذي في

ْ حَدْثُنَ اَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَ فِي سُلَمَانُ الْأَعْمَش قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ نُحْتَمَمُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَدْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ كَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا ۚ فَيْؤْمَرُ بَأَذبَعِ برذْقِهِ وَاَجَلِهِ وَشَقُّ اَوْسَعِيدٌ فَوَاهُلِّهِ إِنَّ اَحَدَكُمْ ۚ اَوِالرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيثَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل آهْل ٱلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْمُمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَاكِكُونٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِدَاعِ أَوْذِدَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها ١ قَالَ آدَمُ إِلاَّ ذِرَاعُ حَرُسُ سُلَيْأَنُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْر انِي أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلَّ اليونينية (شارح) اللهُ ُ بِالرَّحِمِ مَلَكاً فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةُ أَىْ رَبِّ عَلَقَةُ أَىْ رَبِّ مُضْفَةُ فَاإِذَا أَرْادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ ذَكُرُ أَمْ أَنْنَى آشَقِيُّ أَمْ سَمِيدُ فَمَا الرِّزْقُ فَأَ الْأَجَلُ فَيُكُنَّبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَا رَكِ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللهِ وَقَوْلُهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً قَالَ لِى النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ عِلاَ نْتَ لاْقِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَهُا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّمَادَةُ حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱيْعْرَفُ آهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّار قَالَ نَمْمْ قَالَ فَلَمَ يَعْمَلُ الْمَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ آوْلِمَا يُسِترَلَهُ ل الله ' أَغَلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ حَدُنُ عَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَأْنُوا عَامِلِينَ حَذَمْنَا يَخْتَى بْنُ أَبْكَيْرٍ

( حدثنا )

فوله عن ذراری المشرکین بتشدید الیاء و تخفیفها جع ذریةوذریة الرجل أو لا د ، و یکون واحداًوجماًاهعینی

حَدَّثَنَا الَّلَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ صَرْتَى إِسْحَاقُ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَا مِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَوْلُودِ اللَّه يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا بَوَاهُ يُهَوّ دَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ كَمَا تَنْتِجُونَ ٱلْبَهِيمَةَ هَلْ تَحِدُونَ فيهامِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا ٱ نَتُمْ تَجْدَءُونَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱفَرَأَ يْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغيرُ قَالَ اللهُ أَغَلَمُ بَمَا كَأْنُوا عَامِلِينَ لَمِ اللَّهِ وَكَأْنَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً حَدَّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَسْأَلُ الْمَزْأَةُ طَلاَقَ اخْتِهَا لِتَسْتَفْر غَ صَحْفَتُهَا وَلَتَنْكَحَ فَاِنَّ لَهَا مَاقَدِرَكُمَا حَدْنَ مَالِكُ بْنُ اِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي عُثَمَانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَّا يَهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَيَّ بْنُ كَمْبِ وَمُعَاذُ أَنَّ أَبْهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهَا يِلَّهِ مَا اَخَذَ وَيِلَّهِمَا اَعْطَىٰ كُلُّ بَاجَلِ فَلْتَصْبَرْ وَلَتَحْتَسِبْ عَرْنَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمْحِيُّ اَنَّ اَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ اَ نَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِشُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَنْياً وَنُحِبُ الْمَالَ كَيْفَ تَرْى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اَوَ إِنَّكُمْ تَفْغَلُونَ ذٰلِكَ لَاعَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كُتَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ اِللَّهِيَ كَأَيْنَةُ حَ**رُنَنَا** مُوسَى بْنُ مَسْمُود حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الْاغْمَشِ عَنْ أَبِي وَا يُلِعَنْ حُذَ يْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْأً إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ اِللَّاذَكَرَهُ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمُهُ وَجَهلَهُ مَن جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَارَى الشَّنَّ قَدْ نَسبِتُ فَأَعْرِفُ مَا يَمْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ

قولەمايىرفالرجل وفىنسىخة كايىرف

الرجل أى الرجل فحذف المفعول وفى رواية باثباته اه شارح

فَرَآهْ فَمَرَ فَهُ حَرَّمُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَمْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ

أَبِي عَبْدِ الرَّاحْمٰنِ السُّلَمَى عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبي صَلَّى اللهُ `

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ءُو دُ يَنْكُتُ فِي الْاَرْضِ وَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اِلَّا قَدْ كُتيبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ٱوْمِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْ مِ ٱلْأَنْتَكِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لأ إغْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُثُمَّ قَرَأً فَأَمَّامَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَى الْآيَةَ ۖ لَلْهِبُ الْكَمَلُ بِالْخُواتِيم حَدُن حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجْل مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإسلامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَكَأْ حَضَرَ الْقِتْالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِ الْقِتَّال وَكَثْرَتْ بِهِ الْجِرَامُ فَأَثْبَتَنُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَ يْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَلُ في سَبيلِ اللهِ مِنْ أَشَدِ الْقِتْالِ فَكَمَثْرَتْ بِهِ الْجِزَاحُ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار فَكَاٰدَ بَعْضُ ٱلْمُسْلِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَىٰ ذٰلِكَ اِذْوَجَدَ الرَّجُلُ ٱلْمَ الْجِرَاحِ فَأَهُوكَى بِيَدِهِ إِلَىٰ كِنْأَنِّهِ فَأَنْتَرَعَ مِنْهَا سَعْمَاً فَأَنْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رَجَالُ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَديثَكَ قَدِ أَنْتَحَرَ فُلأَنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابلالُ قُم ْفَأَذَّنْ لْأَيَدْخُلُ أَلْجُنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِر حَذْنَا سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ٱبُوغَسَّانَ حَدَّثَنِي ٱبُوحَاذِمٍ عَنْ سَهْلِ إَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِينَ فِي غَنْ وَوْ غَنْ اهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اَحَتِّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْمَنْظُرْ إِلَىٰ هٰذَا فَاتَّبَهَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ

حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ خَفَعَلَ ذُبالَهَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ

قوله فلاحضر القتال الرفع والنصب قاله الكرماني قلت الرفع على أنه فاعل حضر والنصب على المفعولية أى فلا حضر الرجل القتال اه عيني

ق**ول**ه فاذّن أى أعلم ويروى فاذن فى الناس اه عينى

كَتِفَيْهِ فَأْقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلانِ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّادِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَغْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ ٱلْمُسْلِينَ فَعَرَفْتُ ٱ نَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا حُرِحَ ٱسْتَعْجَلَ ٱلمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ آهْلِ النَّارِ وَ إِنَّهُ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ آهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّادِ وَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخُواتِيمِ لَمِ لِكِ الْقَاءِ النَّذْرِ الْمَبْدَ إِلَى الْقَدَر حَذْنُ اللهِ نُعَيْمِ حَدَّ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مْرَّةَ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما قَالَ نَهَى النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْر قَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْأً إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ حَدُنُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَآمٍ بْنِ مْنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأيأْ تِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءً لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَـدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَغْرِ بُ بِهِ مِنَ ٱلْبَعْيِلِ مَلِبِ لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةً اِللَّا بِاللَّهِ مِرْتَنِي مُعَدَّدُ ابْنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهِ يُدِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْ اوْ يَجْعَلْنَا لا نَصْمَدُ

قوله لایأتی کذا عند العینی و عند القسطلانی لایأت بدونالیا، کأنه کتبه علی الوصل کقوله تعالی سندع الز بانیة بنیر واو اه

ووله ار بدوا يقال ربعالرجلاذاتوقف و تحبس أى ارفقوا الفسكم و اخفضوا أوله سداً بالالف بدالدال المنوسنة، من والالفأفاد ما الضبطين غير وكلا الضبطين ألم وكلا المسالم وكلا الضبطين ألم وكلا المسالم وكلا

خال عن خلل فان

شَرَقاً وَلاَ نَهْلُو شَرَفا وَلاَ نَهْ بِطُ فَى وَادِ اللَّرَفَعْنَا اَصْواتَنَا بِالتَّكْبَيْرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا وَلَا وَبِهِ ارْبِهِ اللَّهِ مَنَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَدْ بَعُوا عَلَىٰ اَ نَفْسِكُمْ فَإِنَّكُمْ وَبِهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن قَيْسِ أَى ارْفَةَ لَا يَعْبُدُ اللهِ مِن قَيْسِ أَى ارْفَةَ لِللَّهِ مِن أَعْلَمُ وَاخْفَطُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّل

اللهُ أَعَلِمُكَ كَلِمَةً هِي مِن كُنُوزِ الْجَنَّـةِ للْحَوْلَ وَلاَّقُوَّةَ اللَّهِ اللَّهِ مَلِ بَكُ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

· دَسَّاهَا اَغُواهَا حَ**دُنِ** عَبْدَانُ أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسْعَنِ الرُّهْرِيِ قَالَ حَدَّثَنَى اَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِيسَمپِدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَااسْتُحْلِفَ خَليفَةُ اِلاَّ لَهُ بِطَا نَثَانِ بِطَانَةُ نَأْمُنُ مُ بِالْخَيْرِ وَتَحُشَّهُ عَلَيْهِ وَ بِطَانَةُ نَأْمُنُ هُ بِالشَّرِ

معجم الاول سدى و سعيم الثانى سدّاً كهد"ا قال تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى وقال وجعلنا من بين أيديهم سدّاً مصحح

وَ تَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ لَمِ بِ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ آهْلَكُمْنَاهَا أَنَّهُ مُلا يَرْجِمُونَ وَأَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْ آمَنَ • وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاداً \* وَقَالَ مَنْصُودُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمُ بِإِخْبَشِيَّةِ وَجَبَ حَدْثُونَ مَعْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّ ثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَامَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَن أَبيهِ عنِ إننِ عَبَّاسِ قَالَ مَا رَأَ يْتُ شَيْأً أَشْبَهُ بِاللَّهُم مِمَّا قَالَ ٱبُو هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنَ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ٱدْرَكَ ذَلِكَ لأنخالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّفَلُ وَزِنَا اللِّسِلَانِ ٱلْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْبَهِى وَالْفَرْبُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَ يُكُذِّ بُهُ ﴿ وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ لَبِ فَمَا جَمَلْنَا الُّ وْيَا الَّهِي اَدَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَةً النَّاسِ حَدُنُ الْمُنْدِيُ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنَاعَمْرُ و عَنْعِكْرِمَةً عَنِ إَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا جَمَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا وِثْنَةٌ لِلنَّاسِ قَالَ هِي رُؤْيًا عَيْن أُدِيَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَةً أُسْرِى بِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمُقْدِسِ قَالَ وَالشَّجِرَةَ الْمُلْفُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجِرَةُ الزَّقُّومِ مَلِ اللَّهِ عَلَاجَّآدَمُ وَمُوسَى عِنْدَاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَدُنُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ سَمِمْتُ ٱبْا هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْجَحَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّنِتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ أَجَّنَةٍ قَالَ لَهُ آدَمُ يَامُوسَى آصْطَفَاكَ اللهُ ۚ يَكُلامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ٱ تَلُومُنِي عَلَىٰ اَمْرِ قَدَّرَ اللهُ ۗ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَ دْبَعِينَ سَنَةً تَخْبَحَ آدَمُ مُوسَى ثلاثًا \* قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثُنا ٱ بُوالرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ لَم السَّبِي لْأَمَانِعَ لِلْأَغْطَى اللهُ مُعَلَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثُنَا فَلَيْحُ حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لْبَابَة عَنْ وَرَّادِ مَوْلَى الْمُغْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبِ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغْيِرَةِ ٱكْتُبْ إِلَىَّ مَا سَمِعْتَ النَّبَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّالَاةِ فَأَمْلِي عَلَيَّ الْمُغيرَ ثُهُ قَالَ

قوله عنابن عباس الخ المفهوم من كلامه أن النظر والنطق من اللم المعفو عنه المستثنى في كتاب الله بقوله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الذنوب كافى العيني الذنوب كافى العيني الذنوب كافى العيني المرا المناس الذنوب كافى العيني المرا المناس المرا ال

كىفى قولەتىللى واعلوا أنّ الله يحول بىن المر» وقلبه وأنه اليەتحشرون اھ حدثنا نخ

مِمْتُ النَّبِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَّةِ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لأشَريكَ لَهُ اللَّهُ مَّ لأمَانِعَ لِلْأَ اَعْطَيْتَ وَلأَمْعْطِيَ لِلْمَنَعْتَ وَلاَ يَنْغَمُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ قوله ولاينفعذا الجد منكالجد أىلاينفع الْجَدُّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ جُرَ يَهِمُ أَخْبَرَ نِي عَبْدَةُ انَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بِهِذَا ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ صاحب الحظ من إلى مُعاويةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بذلكِ الْقَوْلِ للبِهِ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَدَكِ نزول عذابك حظه وانتائنفعه عملهالصالح الشَّقاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ حَذَّنا كذا في الشارح مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ و المحفوظ من اللغة ان من دلية كافي قوله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ تَمَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاْءِ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَلمَاتَةِ عز اسمه أرضيتم الأغداء للمبيك يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقُلْمِ حِرْمُنَا تُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ اَبُو الْحَسَنِ بالحياة الدنيا من الآخرة والمعنى أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَشيراً مَا كَأْنَ لالنفع ذا الحظ مدلك النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَذْبُنَا عَلَيُّ بْنُ حَفْصٍ حظه أي المحظوظ وَ بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ لانفعه حظه مدل طاعتك اه

عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بَنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ الكَ عَبُوا اللهُ عَمْرُ اَ فَذَنْ لِى فَاضْرِبَعْنُقَهُ قَالَ خَعْدُ اللهُ عَلَىٰ هُوَ فَلا خَيْرَ اللهُ فَاضْرِبَعْنُقَهُ قَالَ دَعْهُ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ اللهَ فِي قَتْلِهِ فَلِ فَالْ فَاللهُ وَعَهُ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلا خَيْرَ اللهَ فِي قَتْلِهِ فَلِ فَلْ فَاللهُ وَعَلَى اللهُ كَتَب اللهُ لَنَا، قَضَى قَال مُجاهِدُ بِفَاتِنِينَ بِمُعْتِلْنِ اللهُ مَنْ كَتَب اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اَنَ اللهُ هَدَانِي لَكُ نُتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَدُنُ الْمُعْمَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَ يْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَوْمَ انْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَهُو يَقُولُ

وَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا الْهَدَيْنَا ﴿ وَلا صَمْنَا وَلا صَلَيْنَا ﴾ وَلا صَلَيْنَا ﴾ وَأَنْزِلَنْ سَكَنِيَةً عَلَيْنًا ۞ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنًا وَالْشَرِكُونَ قَدْ بَغَوْاعَلَيْنًا ۞ إِذًا اَرْادُوا فِيْنَةً اَ بَيْنًا

- الله الرحمن الرحيم الله كتاب الانيان والندور كا

قَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ لَا يُواخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوْاخِذُ كُمْ بِاعَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَـ فَارَثُهُ اِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكَينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِياْمُ ثَلاَئَةِ آيَٰامِ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ ٱ يُمانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآخْفَظُوا آ يُمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ۗ لَكُمْ آيَاتِهِ لَمَلَّكُمْ نَشْكُرُ ونَ حَدْنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبْوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ٱبْا بَكْرِ لَمْ يَكُنْ يَخْنَثُ فِي يَمِينَ قَطُّ حَتَّى ٱ نُزَلَ اللهُ 'كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ لْأَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأْ يْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اِلْاَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي حَدُنُ النَّعْمَانِ مُعَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ حَادِمٍ حَدَّثَنَا أَلْسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمْرَةَ لأَتَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَاتَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَ إِنْ أُوتِيتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْنَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأُ يَتَ غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا فَكُمْ فِرْ عَنْ يَمْ يِنِكَ وَأَثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَرْنَ اللَّهُ النُّعْمَانَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَبْلانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ اَ تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطِ مِنَ الْأَشْعَرِ يَينَ أَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لِأَأْحِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ

المتقدم فيماسبق ولا تصدقنا بدل ولاصمنا

[٨٢]

باب تول الله تمالى نخ

قوله غرّالذری أی بیض الاسنمة اه

قوله فنذكره هوبالرفع في الاصل المطبوع اعتماداً على نسخ مضبوطة و اغتراراً بسكوت الشارح ولعل سكوته عن الاعراب مع تعرضه الضبط الكلمة ثقة مضبح مصبح

قوله ليبر بلفظ امر الفائب من الـبر والابرار يمنى ليفعل البر أى الخير بترك اللجـاج يمنى ليعط الكفارة اه عينى

قو لهلاها الله أى لا والله اه شارح

لَبْنَنَا مَاشَاءَاللهُ أَنْ نَلْبَتَ ثُمَّ أَنِيَ بِثَلاثِ ذَوْدِ غُرِّ الدُّرى خَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَآ أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْقَالَ بَمْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَارَكُ لَنَاا تَيْنَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُهُ فَخَلَفَ اَنْ لَا يَخْمِلَنْا ثُمَّ حَمَلْنَا فَارْحِهُوا بِنَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُذَ كِرَهُ فَأَ تَيْنَاهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَٰلُتُكُمْ بَلِ اللَّهُ مُمَلِّكُمْ وَ اِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلْأَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي حَدُّنَ إِسْلَاهِ مِنْ إِبْرَاهِ مِمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَأْمِ بْنِ مُنْبَيِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثُنَا ٱبُوهُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَسِلَحُ آحَدُكُمْ بِمَينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ عَدْنُ إِسْعَقُ يَمْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَّا يَعْنِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثُنَّا مُمَاوِيَةُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَلَحَ فِي اَهْلِهِ بِمَينٍ فَهْوَ اَعْظُمُ إِثْمَا لِيهَرَّ يَعْنِي اَلكَـفَّارَةَ مُلِمب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانِيمُ اللهِ حَدْمُنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ اِسْمُعِيلَ بْن جَمْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسْامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْفُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُم تَظْمُنُونَ فِي إِمْرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَكَلِيقاً لِلْإِمَارَةِ وَ إِنْ كَانَ لَيِنْ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَّ وَ إِنَّ هَذَا لَيِنَ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَّ بَعْدَهُ لَمِ اللَّهِ كَيْفَ كَأَنَتْ يَمِينُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَ قَالَ ٱبُوقَتَا دَةً قَالَ ٱبُو بَكْرِ عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهَا اللهِ إِذَا يُقَالُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَتَاللُّهِ حَرَّتُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَدْمُنَا مُوسَى

حَدَّثُنَا ٱبُوعَواٰنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلاكِءَنْ لِجابِرِ بْنِ سَمْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَاكَ قَيْصَرُ فَلاْ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلا كِشْرَى بَعْدَهُ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمْ فَى سَبِيلِ اللهِ حَرْبُنَا ۚ أَبُوالْبَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الرَّهْرِيّ أَخْبَرَ ني سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدُهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما فِي سَبِيلِ اللهِ حَدْمُنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ قَالَ يَااْمَّةَ مُعَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثيراً وَلَضَحِكُمْ قَلِيلاً حِرْثُنا يَخْنَى بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي حَيْوَةُ حَدَّثَنَى أَبُوعَقيل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ ٱ نَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نْتَ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ اَحَتَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَا نْتَ اَحَتُ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَاعُمَرُ حَدَّثُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَاعُمَرُ حَدَّثُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَاعُمَرُ حَدَّثُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَاعُمَرُ حَدَّثُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَاعُمَرُ حَدَّثُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَمْرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنُ خَالِدٍ ٱ نَّهُمُا أَ خَبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنَ آخْتَصَمَا إِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا أَفْضِ بَيْنَنَا بَكِتَاكِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يارَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْمَنْنَا بَكِتَابِ اللهِ وَأَنْذَنْ لِي أَنْ أَتَكُمَّ عَالَ تَكُلَّمْ قَالَ إِنَّ ا بني كَانَ عَسيفاً عَلَىٰ هٰذَا قَالَ مَالِكُ وَالْمَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنِّي بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى آ نِني الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ اِنِّي سَأَ لَتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي اَنَّ ماعَلَيَ آبني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَ اِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَىَ امْرَأَ تِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمْ الْبِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَمُكَ وَجَارِيَتُكَ

قوله (له ) سأنطعن الاصل المطبوع مع وجوده فى متبا لشارح وأمر انيســـاً نخ فاناعترفت فارجها نز

قوله فنظرت ضبط فى الاصل المطبوع بضم النا، والصواب ماههنا اه مصححه

قوله لايغل أى لايخون اه الرغاء صوت البعير والخوار صوت البقر والبعار صوت الشاة والمفرة البياض الذي فيدشئ كلون الارض

فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ انِّنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَاماً وَأُمِرَ أُنَيْشُ الْاَسْلَىُّ اَنْ يَأْتِى آمْرَأْةَ الْآخَرِ فَإِنِ أَعْتَرَ فَتْ رَجَمَهَا فَاغْتَرَ فَتْ فَرَجَمَهَا حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَّا ِ وَهْتُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأْ يُتُمْ إِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُنَ يْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْراً مِنْ تَمْيِمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَمْعَمَةَ وَغَطَمْانَ وَاسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَعُمْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرُمِنْهُمْ حَذْمُنَ ۚ أَبُوالْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ بِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ هَذَا لَكُمْ وَهٰذَا أَهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ آفَلاْ قَمَدْتَ فِي يَنْتِ آبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ آيُهْدى لَكَ أَمْلًا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَآثَنى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهْلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَهْدُ فَمَا بَالُ الْمَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مينْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا أَهْدِيَ لِى اَفَلَا قَمَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَفُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيّاً اللَّهَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ غُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءُ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَاخُوارُ وَ إِنْ كَأْنَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْمَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ ٱبْوَ حَمَيْدِ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ قَالَ اَبُو حَمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ حَدُمُنَ ابْراهيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ هُوَابُنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَيَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ آبُوالْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ نَحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَغَلَمُ لَبَكَيْتُم كَثيراً وَلَضِيكُتُمْ قَلِيلًا حِزْنُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ الْمُفرُودِ

عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ ٱنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلَّ الْكَمْبَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبّ

ٱكَمْبَةِ هِمْ الْاَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ قُلْتُ مَاشَأْنِي ٱ يُرْى فِيَّ شَيٌّ مَاشَأْنِي خَلَسْت

إِلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ فَمَا ٱسْتَطَعْتُ أَنْ ٱسْكُتَ وَتَعَشَّانِي مَاشَاءَاللهُ ۚ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بابى أَنْتَ وَأَتِي لِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْاَ كَثَرُونَ آمُواللَّا إِلَّامَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا حَدُنُ اللهُ الْمَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيْتُ حَدَّثَنَا اَبُوالرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَمَانُ لَاَطُوفَنَّ الَّايْلَةَ عَلىٰ تِسْمينَ أَمْرَأَةً كُلُّهُنَّ مَأْ تَى بِفَارِسِ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيماً فَلَمْ تَتْحَمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا أَمْرَأَةُ وَاحِدَةُ جَاءَتْ بِشِقّ رَجُلِ وَآنِيمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ كَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَنُونَ صَرْمُنَا مُحَمَّدُ حَدَّثُنَا أَبُوالْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْمِنْ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ أَهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَّقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ خَفَعَلَ النَّاسُ يَتَعْاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا تَعْجَبُونَ مِنْهَا قَالُوا نَمَ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَمْدٍ فِي أَلِمَنَّةٍ خَيْرٌ مِنْهَا هُ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَ اِسْرَاسُلُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ **حَذَّنَ كَخِ**يَ نُنُ أَبْكَيْرِ حَدَّثَاالَّايْثُ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ بَيْرِ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ أ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَدْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ شَكُّ يَحْنِي ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ آهْلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَهِزُّوا مِنْ أَهْل أَخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضاً وَالَّذِّبِي نَفْسُ مُعَمَّدٍ بِيدِهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ آبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيَكُ فَهَلَ عَلَيَّ حَرَجُ اَنْ أَطْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا اِلاَّبِالْمَغُرُوفِ حَدَّمُنَا أَخَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثُنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اِسْخَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ و بْنَ مَثْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْمُودٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضيف ظَهْرَهُ إِلَىٰ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ يَمَانِ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اَ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا رُبُعَ اَهْلِ أَلْجَنَّةً قَالُوا

قوله و أيضاً أى وستزيدين منذلك عند عكن الايمان في قلبك اه وهومن أبنية المبالغة كسكيت و شر"يب وعبيث قال الشارح وروى مسك بهني

قوله ابن عبد الله ابن عبدالرحن غير موجود في المتنالذي تضمندالشرح موجود في المستكول اله مصحح قوله يتقالها أي يعد الملة اله عني

بَلِيٰ قَالَ اَفَلَمْ تَرْضَوْا اَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلِيٰ قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَاَدْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ أَلِحَةً عَدْ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذري أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَاللَّهُ ۚ اَحَدُ يُرَدِّ دُهَا فَكَأَ اَصَجَحَ جَاءَ إلىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَلَّهُ وَكَأْنَّ الرَّجُلِّ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَفْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن حِدْمِنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثُنَا هَا أَمْ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ أَيْمُوا الرُّ كُوعَ وَالشُّجُودَ فَوَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَامَا رَكَعْتُمْ وَ إِذَامَا سَجَدَتُمْ عَرْمُنَا اِسْحَقُ حَدَّثَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ آمْرَأْةً مِنَ الْأَنْصَارِ ٱ تَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَهَا أَوْلاَدُهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَتُّ النَّاسِ إِلَّ هَ قَالْمُا ثَلَاثَ مِرْادِ م لمب لْأَتَحْلِفُوا لَا بَالِيُمُ حَدُّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ يَعْلِفُ بِأَسِهِ فَقَالَ الْأَإِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَيْخِلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ حَدْثُنَ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونَسَ عَنِ ابْن شِيهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِمْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بَآبًا إِنَّكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِهْتُ النَّبَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا كِراً وَلاَ آثِراً ۞ قَالَ مُجاهِدُ أَوْأَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ يَأْثُرُ عِلْمًا ﴿ ثَا بَهَهُ عُفَيْلُ وَالزُّ بَيْدِيُّ وَ اِسْحَقُ الْكَالِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُمَيْنَةَ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

تولدذا کراًأی قائلاً لها من قبل نفسی نوله ولا آثراً أی ولا حاکیاً لها عن غیری نافلاً عند اه

دينادِ قالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بَآ بَائِكُمْ حَدَّىنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهْابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ وَالْقَاسِمِ التَّسْمِيعِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّنَ وُدٌّ وَ إِخَاءُ فَكُنَّاعِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرَّبَ اِلَيْهِ طَعَامُ فيهِ لَمْ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوالِي فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْأً فَقَذِرْتُهُ خَلَفْتُ أَنْ لِأَ آكُلُهُ فَقَالَ ثَمْ فَلَأَحَدِثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ إِنِّياً نَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَفَر مِنَ الْاَشْعَر يَينَ نُسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱخْدِلُكُمْ وَمَاعِنْدى مَا ٱخْدِلُكُمْ فَأَيِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهْبِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا يِخَمْسِ ذَوْدِ غُرّ الذُّرى فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْمِلُنَا وَمَاعِنْدَهُ مَا يَخْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلُنَا تَمَقَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَهُ وَاللَّهِ لاَ نُفْلِحُ ٱبَدَآ فَرَجَهُنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا آتَمْنَاكَ لِتَحْمِلُنَا كَفَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلْنَا فَقَالَ إِنَّى لَسْتُ أَنَا مَمْلُتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَلَكُمْ وَاللَّهِ لِأَاخْلِفُ عَلَى يَمِن فَأَدى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي مُوَخَيْرُ وَتَعَلَّنَهُما للبرك لأَيُخلَفُ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى وَلَا بِالطَّواءَيتِ حَرْثَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْفُزَّى فَلْيَقُلُ لا إله الآاللة وَمَن قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِرُكُ فَلْيَتَصَدَّقَ لَمُ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّىٰ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفُ حَرَّمُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ فَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَنَعَ خَاتَّما مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَحِمُلُ فَصَّهُ فى الطِن كَفِّهِ فَصَنَّعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْنَبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ ٱلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَأَجْمَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَىٰ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهٰ لا أَ لْبَسُهُ أَ بَدَأَ فَنَبَذَا النَّاسُ خَوا تَبِمَهُمْ

قوله بخمس ذود الذود من الابل مابین الثلاث الی المشرکا فی المصباح وانظر لغر الذری هامش ص ۲۱۷

حدثنا نخ

14. 14. 1. J. 1. 1. 18.

مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ فَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِي قِلْ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللهُ

أَشْمَتَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ

ابْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَادِ

الْمُقْسِم حَدُنُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ سَمِعْتُ أَبَا

قَمَدَ رُفِعَ اِلَيْهِ فَأَقْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمْدُ مَاهَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةُ يَضَمُهَا اللهُ

قوله لتمدئني ضبط بتشديد النون و لم تشدد في اليونينية أفاده الشارح

قوله سوى الاسلام

و فی بعض النسیخ

زيادة ملة يعنى كا أن

يقول انفعلت كذا فالما يهــوديّ أو

قوله فهو كماقال أي

ان قصد الرضا بما

قولەوشئت؛فتىمالتا. وبضمها على صيغتى

المخاطب والمتكلمين

الماضي كمافي الشارح

نصراني اه

قاله اه

عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ اَنَّ آ بَنَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَمْدُ وَأَبَّى إِنَّ اَبْنِى قَدِ آخَتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يِلْهِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعْطَىٰ وَكُلُ شَيْ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَهُمُنَا مَمَهُ فَلَا اللهِ اللهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَهُمُنَا مَمَهُ فَلَا اللهِ اللهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَهُمُنَا مَمَهُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّ

قوله هذا أى البكاء ولابى ذر هذء أى الدمعة اه منالشار ح

فِى قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِنَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّاءَ **حَذَنَ** اِسْمَعيلُ حَدَّثَنِي مَاللِثُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ لِاَحَدِ مِنَ الْمُسْلِينَ ثَلاَ تَهُ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ اللَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ وَزُمْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْكُنِّي حَدَّثَنى غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خْالِدِ سَمِهْتُ حَادِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِهْتُ النَّبَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ ٱلأَادُلُّكُمْ عَلَىٰ اَهْلِ الْجُنَّةِ كُلُّ صَمِيفٍ مُتَضَمِّفِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَا بَرَّهُ وَاهْلِ النَّارِكُلُّ جَوَّاطِ عَثُلَ مُسْتَكُنبِ لَمِبُ إِذَا قَالَ اَشْهَدُ بَاللّهِ أَوْسَهَدْتُ بِاللّهِ حَدَّمْنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَبيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّى النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مُمَّ يَجِيُّ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ مَلِ سِبِكَ عَهْدِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وْرْتُونِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل مِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُشيلِمِ أَوْقَالَ اَخْيِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَ نَوْلَ اللهُ تَصْدِيقَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ قَالَ سُلَيْمَانُ في حَدِيثِهِ فَمَّ ٱلْاَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّ ثُكُم عَبْدُ اللهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الْأَشْمَتُ نَزَلَتْ فِي وَفِي صَاحِب لِي فِي بِثْرِكَانَتَ بَيْنَنَا مُرْبَكِ الْحَلِفِ بِيزَّةِ اللهِ وَصِفْاتِهِ وَكَلَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَأْنَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَءُوذُ بِمِزَّ تِكَ وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَىٰ رَجُلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَصْرَفْ وَجْهى عَنِ النَّادِ لأَوَعِنَّ تِكَ لاَ اَسْأَ لُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ اَ بُوسَمِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ ۚ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَةُ ٱمْثَالِهِ وَقَالَ ٱيُّوبُ وَعِنَّ تِكَ لَاغِنِّي لَى عَنْ بَرَكْتِكَ حَدُنُ آدَمُ حَدَّثُنَا شَيْبِانُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ

قوله متضعف بكسر العين أى متواضع وبفتحها وهو رواية الاكثرين أى يستضعف الناس كما في الشارح

ينهوننا نخ حدثنا نخ توله قطقط بسكون الطاء بن وكسرهما مع التحفيف فيهما والتكرار للتأكيد قداكتفيت اهشارح يجمع و يقبض اه شارح طلب من يعذره اهما الطاب من يعذره الما الطاب الطاب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَن يِدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فيها قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِنَّ تِكَ وَيُزْوِى بَهْضُهَا إِلَىٰ بَعْضِ ﴿ رَوْاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ م بالمبا وَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَمْرُ لِدَّ لَعَيْشُكَ حَدُمْنَ الْاُوَنِيتُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حِ وَحَدَّثُنَا حَجَّابُحِ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّمَنْا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَهْر وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَديثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّأَهَااللهُ ۗ وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيِّ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ فَقَالَ لِسَـعْدِ بْنِ عُبَادَةً لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ المبيك لايُواخِذُكُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي آيُمانِكُمْ وَالْكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَليْمُ حَرْثَتَى مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لا يُواخِذُ كُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْآرَات فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَىٰ وَاللَّهِ لَمِ فِي إِذَا حَنِثَ نَاسِياً فِي الْأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ فِيها أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَقَالَ لَا تُوَاخِذُنِي عِا نَسبتُ حَدْنا خَلَادُ بْنُ يَعْلَى حَدَّثْنَا مِسْمَرْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْحَدَّثَتْ بِهِ ٱ نْفُسُّهَا مَالَمُ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمَ صَ**رُنُنَا** عُنْهَانُ بْنُ الْمَيْثُمَ اَوْ مُحَمَّدُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِيهَابِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ آخسيبُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَخْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِمِنْ لَاهِ الثَّلَاثِ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَلْ وَلَاحَرَجَ لَمُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَيْدُ فَأَسْئِلَ يَوْمَيْدُ عَنْ ثَنَّ إِلَّا قَالَ أَفْعَلَ أَفْعَلْ وَلَاحَرَجَ

قوله أنفسهابالنصب للاكثر و بالرفع لبعضهم اه شارح قوله أو تكام بلفظ وتبعه الميني بالجزم الماضي وقال الكرماني اه شارح وهي الحلق والنحر والري أفاده الشارح القسطلاني وعد الميني بدل الري

الطواف يعنى أنه قدم مايلزم تأخيره وأخرمايلزم نقدعه من هذه المذكورات اه مصحح

حَدُنُ الْمُدَنِّ يُونُسَ حَدَّ مَنْ الْمُوبَكُر عَنْ عَبْدِ الْمَرْيْزِ بْنِ رُفَيْدِ عِنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ

عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْمِي

وله ماايحجزوا أي ماانفصلوا عنه

قولەزرت أى طفت -اواف الزيار: ا-شارح

قوله ثمساهداسالام النحية لاسلام النحال كما هوالمتبادر فقونه و عليث ردّ أي وعليك السالام اه

قوله أىعبادالله أى ياعباد الله احذروا الني احذروا يغرى المسلمين على قتال من ورائكم منهم منهم منهم منهم حتى اجتلدوا التيان ابا حديفة المناو المسركين المسركي

قَالَ لَاْحَرَ بَعِ قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَاْحَرَ بَعَقَالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْمِي قَالَ لَا حَرَجَ حَدْثَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّثُنَا ٱبْواْسَامَةَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَاحِيَةً الْمُسْجِدِ فِجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آرْجِهِ فَصَلّ فَانَّكَ لَمْ نُصَلِّ فَرَجَع فَصَلَّىٰ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَدْجِعْ فَصَلِّ فَالَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِنِي قَالَ إِذَا مُّتَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَاسْبِيغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ ٱسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِرْ وَٱقْرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ٱذَكَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِماً ثُمَّ ٱدْفَعْ رَأْسَـكُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ ٱشْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى وَتَطْمَئِنَّ خِالِساً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً ثُمَّ أَدْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِماً ثُمَّ أَفْعَلْ ذَٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا حَدُثُنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هُنِ مَ ٱلْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَمَٰ يَهُ ۚ تُمْرَفُ فيهِمْ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبْادَاللَّهِ أُخْرَاكُمْ ۚ فَرَجَعَتْ أُولاً هُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْمَانِ فَاذِا هُوَ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَ اللَّهِ مَا أَنْحَجَزُ واحَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَ يْفَةُ غَفَرَ اللهُ ۚ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةً فَوَ اللهِ مَا ذَالَتْ فِي حُذْ يْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ حَتَّى لَقِي اللهُ وَرُبَّوْنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسِي حَدَّثُنَا ٱبُو أسامَة حَدَّثَنِي عَوْفُ عَنْ خِلاسٍ وَمُمَّدِّ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ ۚ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ فَالِّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ `

وَسَقَاهُ مِلْأَنْ آدَمُ بِنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّشَا إِنْ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الرَّهْرِي عَنِ الاعْرَجِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّ كُمَّيَن

الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَضَى فِي صَلاتِهِ فَكُمَّ قَضَى صَلاَّتَهُ ٱنْتَظَرَ النَّاسُ تسليمَهُ

نف في هذا المكان أي يترك تكم

فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّم وَتُنَّى إِشْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْمَزيْزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثْنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ نَبَّيَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِيمْ صَلاَّةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لا أَدْدِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَ قَصُرَت الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَسَعِبَدَ مِهِمْ سَعِندَ تَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَا ثَانَ السَّعِبْدَ ثَانَ لِكَنْ لأ يَدْرى ذَادَ في صَلاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيْتِمْ مَا بَقِيَ ثُمَّ لِسُجُدُ سَجِدَ تَيْنِ حَذْنَا الْجُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُونِنُ دِينَادِ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ خُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَيُّ بْنُ كَمْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُواخِذُنِي بِمَا نَسيتُ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً قَالَ كَأْنَتِ الْأُولَىٰ مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَىَّ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّمْبِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ وَكَاٰنَ عِنْدَهُمْ ضَيْفُ لَهُمْ فَأْمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ لِيَأْ كُلَّ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلُ الصَّــالاةِ فَذَ كَرُوا ذَٰلِكَ لِلَّذِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعيدَ الذَّبْحَ فَقْالَ يَارَسُولَ اللهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ خَمِ وَكَانَ ابْنُ عَوْنِ يَقِفُ فِي هَٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَديثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مَحَمَّد بْنِ سيرينَ بِمثلِ هٰذَا الْحَديثِ وَيَقِفُ في هٰذَا الْمُكَانَ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَبَلَغَت الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لا ١١٥ رَوْاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابن سيرينَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذْنَ اللهُ عَنْ أَنْ بَنُ حَرْبِ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَّحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَأَمَا وَمَنْ لَم يَكُن ذَبَّحَ

فَلْيَذْ بَحْ بِسْمِ اللَّهِ مَا لِلَّهِ اللَّهِ مِن الْغَمُوسِ ﴿ وَلا تَعْخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ دَخَلاَّ بَيْنَكُمْ فَتَرَلَّ

قَدَمْ بَعْدَ ثُبُو تِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِإَصَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيمُ

أى التى من أولاد الممز عناق لبن بدل مند و وله جــذع صفدلعناق هى التى طعنت في السنة الثانية

وله عندي عناق

قوله فلبيدل مكانها أى فليذبج غيرها وروى فليبدل بتحفيف الدال كما فى الشارح

دَخَلاَ مَكْراً وَخِيانَةً حِرْنَا نَحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُفْبَةُ حَدَّثَا فِرْ اسْ قَالَ سَمِعْتُ الشَّمْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْكَبْائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ لَ بِال قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَ ٱ يُمَانِهُمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَئِكَ لأَخَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلَيْمُ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ وَلَا تَغِمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِلَا يُمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلِحُوا بَنِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلا تَشْتَرُوا بِمَهْدِاللَّهِ ثَمَناً قَلَيلًا إِنَّ مَاعِنْدَاللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَوْفُوا بِمَهْدِاللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكَيْدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا حَدَّثُنَّ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا أَبُوعُوانَةً عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَا ثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيُّ مُسْلِم لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَثْرَ لَ اللَّهُ تَصْديقَ ذٰلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ ونَ بِمَهْدِاللَّهِ وَا يُماٰنِهِمْ تَمَنَّا قَلْيَادُ اللَّ آخِرِ الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَاحَدَّ ثَكُمْ أَبُوعَبْدِالرَّ خَمْنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزَلَتْ كَانَتْ لِي بثرُ فِي أَدْضِ ابْنِ عَيْم لِي فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ بَيْتَنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ اِذاً يَحْلِفُ عَلَيْهِ الْ اِرَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرِ وَهُوَ فِيهَا فَاحِرُ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيْ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لَمُ إِلَيْ الْهَيْنِ فَيَا لَا يَمْلِكُ وَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ حَرْثَعِي عَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثَنَا ٱبْواسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ آدْسَلْبِي آضَّعَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَسْأَ لُهُ الْخُلُانَ فَقَالَ وَاللهِ لاَأَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ شَيْ وَوْافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ فَلَا ٱتَيْتُهُ قَالَ ٱنْطَلِقَ اللهَ ٱصْحَامِكَ فَقُلْ إِنَّ اللهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمِلُكُمْ حَ**دُنْنَا** عَبْدُ الْفَرْيْزِ حَدَّثْنَا إ بزاهيمُ

قوله يمين صبر باضاعة يمين لصبر و بتنوين يمين والصبرالحبس والمرادالزام الحاكم مهاكا فى الشار ح

قوله اذاً يحلف فيد الرفعوالنصب انظر الشارح

الحملانمايحملءليه منالدوابّ فىالهبة خامة قاله العينيّ

عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ حِ وَحَدَّثَنَا الْحَبَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمَيْرِيُّ حَدَّثُنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْدِ فَي قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَسْ وَسَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُشْبَةَ عَنْ حَديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللَّهُ ۗ مِّمَا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدَيثِ فَأَ نُزَلَ اللهُ وَإِنَّ الَّذِينَ جَاؤُا بالإفكِ الْمَشْرَ الْآيَات كُلُّهَا في بَرَاءَتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَعِ لِقَرْابَيّه مِنْهُ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَىٰ مِسْتَطِعَ شَيْأً اَبَداً بَمْدَالَّذِيقَالَ لِمَائِشَةَ فَأَ نُزَلَ اللهُ وَلاَيَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ إِنْ يُوثَنُّوا أُولَى الْقُرْ فَى الْآيَةَ قَالَ اَبُو بَكُر بَلِي وَاللهِ إِنَّى لَأَحِبُ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطِحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لْأَانْزِعُهَا عَنْهُ أَبَداً حِلْمُنْ أَبُومَنْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا اَيُوبُ عَنِ الْقَاسِم عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الْأَشْعَر يَينَ فَوا افَقَتُهُ وَهُو غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ خَلَفَ انْ لا يَحْمِلْنَا مُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا ٱحْلِفُ عَلِي يَمِينَ فَأَرْى غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا إلاَّ اتَّيْتُ الَّذَى هُوَخَيْرُ وَتَحَلَّلُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَالُمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْسَبَّحَ أَوْكَبِّرَ أَوْحَمِدَ أَوْهَلَّلَ فَهُو عَلَىٰ نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلام ٱڒبَعْ سُبْخَانَاللَّهِ وَالْمَنْدُ لِللَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ ۗ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَقَالَ ٱ بُوسُفْيانَ كَتَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَ قُلَ تَعَالُوا اللَّ كَلَّةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَ قَالَ مُجَاهِدَ كَلَّهُ التَّقُوٰى لَا إِلَّهَ اللَّهُ مُحْدُنُ اللَّهِ أَبُو الْيَأْنَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّحْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا حَضَرَتْ اَبِاطْالِ الْوَفَاةُ جِاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّالَ قُلْ لا إِلَّهَ اللَّهُ كَلِمَةً أَلِمَا شُحُ لِكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ حَدُمُن قُتَيْبَهُ بنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَمْ أَن خَفيِقَنَانِ على اللِّسانِ

قوله فهو على نيته أىفان قصد التميم حنث والا فلا اه

قوله کلةبالنصب من موضع لاا آلمالا الله ويجوزالرفع بتقدير هو اه شارح

وما يكون من الادم نخ

تَهَيلُنَانِ فِى الْمَيْزَانِ حَبِيبُنَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُنْجَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُنْجَانَ اللهِ الْمَظْيِم حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُهِلَ كَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقْيِقِ عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرى

مَنْ مَاتَ يَجْمَلُ بِلِهِ نِداً أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لِأَيْجَمَلُ بِلَّهِ نِداً أُدْخِلَ

الْجَنَّةَ لَمُ إِنِّكُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَذْخُلَ عَلَىٰ اَهْلِهِ شَهْراً وَكَأْنَ الشَّهْرُ يَشْماً

وَعِشْرِينَ حِرْبُنَا عَبْدُ الْمَزيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ بْنُ بلالِ عَنْ مُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ

الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْماً وَعِشْرِينَ مَلِهِ لِنَا حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذاً فَشَرِبَ

طِلاءً أَوْسَكُما أَوْعَصِيراً لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ

يعنى ابن مسعود

قَالَ آلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِسَائِهِ وَكَانَتِ آنْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأْقَامَ ﴿ فَى مَشْرُ بَةٍ تِسْماً وَعِشْرِينَ لَيْسَلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّ

أي في غرفة

عِنْدَهُ وَرَبِي عَلِي سَمِعَ عَبْدَ الْمَرْ بِرِ بِنَ أَبِي حَاذِم أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْلَةِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغْرَسِ فَدَعَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْهُوْمِ هَلْ تَدُرُونَ ماسَقَتْهُ وَسَلَّمَ اِللهُ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اللهُ عَرْدُ مِنَ اللّيشِلِ حَتَّى اَصْبَعَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اللهُ عَرْدُونَ ماسَقَتْهُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عِكْرِمَة اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَكْرِمَة عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَكْرِمَة عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ اللهُ

لَمِقَ بِاللَّهِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مْن عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ

لِمَا نِشَةَ بِهٰذَا حَرْنًا قُتَيْبَةُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ

النور آناء معروف و الجمع أنوار مثل طور وأطوار والمسك الجلد والجمع مسوك مثل فلس و فلوس والشن الجلد البالى كافى المصباح وفسر فى الشرح بالقربة الخلقة اله مصححه

( سمع )

المكة إناء السمن

سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَاللِتٍ قَالَ قَالَ ٱبُوطَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعيفاً أَعْرِفُ فيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرِثُمَّ اَخَذَتْ خِلَاراً لَمَا فَلَقَّتِ الْخُبْرَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَنْي ۚ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْرْسَلَكَ ٱبْوَطَلْحَةَ فَقُلْتُ نَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقُوا وَٱنْطَلَقْتُ بَيْنَ ٱ يْدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ ٱباطَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ٱبْوطَلْحَةَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّلْمَامِ مَا نَظْمِمُهُمْ فَقَالَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوطُلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْقُبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبْوَطَكْمَةَ مَمَهُ حَتَّى دَخَلاْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَتِي يَا أَمَّ سُلَيْمِ مَاعِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْرِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّمَةً لَهَا فَآ دَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَاللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأْ ذِنَ لَهُمْ فَأْ كُلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُواثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأْ كَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِهُوا وَالْقَوْمُ سَبْهُونَ أَوْتَمَا نُونَ دَجُلاً لَمِ ﴿ لَكُ النِّيلَةِ فِي الْأَيْمَان حَدُنُ فَيَدْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَمِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصِ اللَّيْشِيَّ يَقُولُ سَمِفْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ إِنَّمَا لِامْرِيْ مَانَوْى فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَرَسُــو لِلز فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَنْ كَأْنَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوَا مْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِ عِبْرَ ثُهُ إِلَىٰ مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِ النَّذُر وَالنَّوْبَةِ

**عَرْنَا ا**َخْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ بِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ بِي

قوله وليس وفي بعض النسخ زيادة والناس قبله اه قوله وابوطلحة سقط لفظ معه في عدة نسخ من المتن مع وجوده

في ضمن الشرح اه

صمنم العرفط

عَبْدُ الرَّ مْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حينَ عَمِي قَالَ سَمِمْتُ كَمْبَ بْنَ مَاللِثِ فِي حَديثِهِ وَعَلَى الثَّلاَ مَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فَقَالَ فَى آخِر حَديثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ ٱ نَّخَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً ۚ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌلَكَ مَلِ بِكِ إِذَا حَرَّمَ طَمَامَهُ وَقَوْلُهُ تَعْالَىٰ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاةَ ازْواجكَ وَاللهُ غَفُورُ رَحيْمُ قَدْ فَرَضَاللَّهُ ۚ لَكُمْ تَحِلَّهَ أَيْمَا نِكُمْ وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مااحَلَّ اللهُ ۚ لَكُمْ صَرْبُنَ الْحَسَنُ بْنُ مُعَلَّدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُعَلَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَ نِهِمْ قَالَ زَعَمَ عَطَاهُ اَ نَهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِيْشَةَ تَزْعُهُمْ اَنَّ النَّبَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَ بنت جَغِيْ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنَّى آجِدُ مِنْكَ ربيح مَغَافِيرَ اَ كُلْتَ مَمْافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَاهُمْا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ ذَ يْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَلَهُ فَنَزَلَتْ يْااَ يُّهَا النَّيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَااحَلَّ اللهُ لَكَ إِنْ تَشُوبًا إِلَى اللَّهِ لِمَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَ إِذْ آسَرَّ النَّيُّ إِلَىٰ بَمْضِ أَزْوَاجِهِ حَديثاً لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِ بْتُ ءَسَلًا ﴿ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلا تُغْبِرِي بِذَٰ لِكِ آحَداً المِسْكِ الْوَفَاءِ بِالنَّذَرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ يُوفُونَ بِالنَّذْدِ حَدْثُنَا يَغِيَ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا فَلْيَحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَرِثِ اً نَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذَرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْأً وَلَا يُؤَخِّرُ وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذَرِ مِنَ الْجَيْلِ حَدْنَ خَلَّادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْأً وَلَكِينَهُ يُسْتَغْرَجُ بِهِمِنَ الْبَغِيلِ حَذْتُ الْبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَا اَبُوالرِّناد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْ تِي ابْنَ آدَمَ

قوله الحجاج بن محد من سقط ابن محد عن بعض نسخ المتن مع وجوء، في الشرح بملامة المتناء مصح قوله أنّ أيتناولابي ذر أن بخفيف النون أيتنا بالرفع (شارح)

النَّذْرُ بِشَىٰ لَمْ يَكُنْ قَدِّرَلَهُ وَ لَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدْرَلَهُ فَيَسْتَغْر بُحالله بهِ مِنَ الْبَعْيِلِ فَيُوْتِي عَلَيْهِ مِالَمَ يَكُن يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَّا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَا مُعْمِلْمِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَالْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا مُعْمِلْمُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا مُعْمِلْمُ مِنْ مَا مُعْمِلْمِ مِنْ مَا مُعْمِلْمُ مِنْ مَا مُعْمِنْ مِنْ مِنْ مَا مُعْمِي مِنْ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُعْمِلْ لأيَفِي بِالنَّذُر حَرُمُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَى أَبُوجُمْرَةً حَدَّثُنَا زَهْدَهُ ابْنُ مُضَرِّبِ قَالَ سَمِمْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ ۚ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي ذَكَرَ إِنْدَيْنَ أَوْلَلَاثًا بَهْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فَيهُمُ السِّمَنُ لَمِ ١٠٠ النَّذُر فِى الطَّاعَةِ وَمَااَ نَفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَ وَنَذَرْتُمْ مِنْ نَذُر فَانَّ اللهُ كَيْلُهُ وَمَا لِلظَّالِمِنَ مِنْ أَنْصَار حَدُنُ أَبُو نُعَيْم حَدَّ ثَنَا مَا لِكُ عَنْ طَلْحَةً بْن عَبْدِ الْمَلِكِ عَن الْقَاسِم عَنْ عَا يُشَـةً رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلا يَعْصِهِ للمِصِكِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لا يُكَلَّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ حَذُن مُ نُعَدُّ بْنُ مُقَاتِل أَبُوالْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَا فِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ أَنَّا عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكُمِفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْف بِنَذْدِكَ لَلْ بِكُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ وَامَرَ آبْنُ عُمَرَ أَمْرَأَةً جَعَلَتْ أَثُها عَلِي نَفْسِها صَلاَّةً بِقُبلهِ فَقَالَ صَلّى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ حَذْتُنَا ۚ اَبُوالْمَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَـعْدَ بْنَ عُبْادَةً الْأَنْصَادِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ فَتُوْ فِيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيهُ فَأَقْنَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا فَكَأْنَتْ سُنَّةً بَعْدُ حِزْنِنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَيَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ إِنَّهَا مَا تَتْ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ ٱكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَمَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهُ

€ 778 €

فَهُوَ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ **مَا سَلِثُ** النَّذُرِ فَيَا لَا يَمْلِكُ وَفَى مَعْصِيَة**ِ حَذَّنَا** ٱبُوعَاصِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ طَلَّهَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَمْصِهِ حَدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخِلَى عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ ثابِتٍ عَنْ أُنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيُّ عَنْ تَعْذيبِ هَٰذَا نَفْسَهُ وَرَآهُ يَمْشي بَبْنَ آ بْنَيْهِ و قَالَ الْفَزَادِيُّ عَنْ مُعَيْدٍ حَدَّثَى ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ حَذْنَ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَ يْجِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُرِسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِزِمَامِ أَوْغَيْرِهِ فَقَطَمَهُ حَذَّبُ البراهيمُ بنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُلَيْمَانُ الْآخُولُ اَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا ۚ انَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِالشَّانَ يَقُودُ اِنْسَانًا كِيزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ آمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ حَذْنُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ٱ يُؤْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ َ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا اَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ اَنْ يَقُومَ وَلا يَقْهُدَ وَلا يَسْتَظِلَ وَلاَ يَنْكُلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ مُ فَلْيَتَكُلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقَعُدْ وَلَيْمٌ صَوْمَهُ \* قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَّا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ اللَّهِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً فَوَافَقَ النَّخْرَ أَو الْفِطْرَ حَذْنَا نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّى يُ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَمْإِنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمَيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَا تِيَ عَلَيْهِ يَوْمُ اِلْأَصَامَ فَواافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَأْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أِسْوَه حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلا يَرْى صِيْامَهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيادِ

الخزامة حلقة من شعر أووبر تجمل فى الحاجزالذى بين منحرى البعيريشد بها الزمام ليسهل القياد اذا كان صعباً (عيني) ابْن جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَ لَهُ رَجُلُ فَقَالَ نَذَرْتُ اَنْ اَصُومَ كُلَّ يَوْم

قولهحبست بالتخفيف وفى اليولينية بالتشديد أى وقفت اه شارح

قوله عائرأی لایدری رامیه اه شار ح

[٨٤]

بدل بابوفی اخری تأخیر البسملة عن الترجة

وفي نسخمة كتاب

ثَلاثَاءَ أَوْ أَدْ بِعَاءَ مَاعِشْتُ فَوْافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقْالَ آمَرَ اللهُ بُوفَاءِ النَّذُر وَثُهِينًا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزيدُ عَلَيْهِ ۖ لَم بِكُ هَل يَدْخُلُ فِي الْاَيْمَانِ وَالنُّذُودِ الْاَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْاَمْتِمَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضاً لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطَّ أَنْفَسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَقَالَ اَبُوطُلْحَةً لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَتُ أَمُوالَى اِلَّ يَهُرُكُماءَ لِحَالِطِ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ حَزْنَ السَّميلُ حَدَّثَني مَالكُ عَنْ قَوْدِ بْنِ زَيْدِالدّيلِيّ عَنْ أَبِيالْغَيْث مَوْلَىابْن مُطييع عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً اللَّالْأَمُوالَ وَالشِّيابَ وَالْمُنَاعَ فَاهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاماً يُقَالُ لَهُ مِدْعَتُم فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ فادىاْلْقُرْى حَتَى إِذَا كَأْنَ بِوَادِىاْلْقُرْى بَيْنَمَاْ مِدْءَمُ يَحُطَّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاسَهُمُ عَائِرُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنياً لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشُّمْلَةُ الَّتِي اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِيم لَمْ تُصِيبُهَا الْمُقَامِيمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ فَاداً فَلَاّ سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلُ بِشِراكِ أَوْشِرًا كَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُ مِنْ نَادِ أَوْشِرًا كَأْنِ مِنْ نَادِ اللهِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَا بُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ) وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ فَكَفَّارَتُهُ ۚ اِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كَينَ وَمَا اَصَرَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ نَزَلَتْ فَفِيدْ يَةُ مِنْ صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ وَيُذْكُرُ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ وَعَطَّاءٍ وَعِكْرِمَةً مَا كَأَنَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِإِلْخِيَارِ وَقَدْ خَيَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ حَدْمُنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَحَدَّثَنَا ٱبُوشِهابِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ كَمْبِ بْنِ نَحْبَرَةً قَالَ اَ تَيْتُهُ يَمِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ آذَنُ

أن تعتق رقبة نخ

فَدَ نَوْتُ فَقَالَ أَيْوُذِيكَ هَوامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِدْ يَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْصَدَ قَةٍ أَوْنُسُكِ ﴿ وَأَخْبَرَ نِي ٱبْنُ عَوْ نِعَنْ اَيُّوبَ قَالَ الصِّيامُ ثَلاَّتَةُ اَيَّامٍ وَالنِّسُكُ شَاتُهُ وَالْمَسَاكِينُ سِيَّةُ لَمْ اللَّهِ عَوْلِهِ تَمَالَىٰ قَدْفَرَضَ اللهُ ۚ لَكُمْ تَحِلَّةَ ٱغْانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاً كُمْ وَهُوَ الْمَلِيمُ الْحَكَيْمِ ﴿ مَثَى تَعِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْفَتَى وَالْفَقِيرِ حَدَّثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهُمِي قَالَ سَمِفْتُهُ مِنْ فيهِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَأُ نُكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى آمْرَأَ بِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ ثُمْتِيُّ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَّابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تُطْهِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ أَجْلِسْ خَلَسَ فَأَتِىَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَق فَيهِ تَمُرُ وَ الْعَرَقُ الْكِكَـتَلُ الشُّخُمْ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اعَلَى اَفْقَر مِنَّا فَضَعِكَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَطْعِمْهُ عِيالكَ مُرِبِ مَنْ اَعَانَ الْمُنْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ حَ**رْمُنَا** لَمُحَدَّدُ بْنُ تَحْبُوب حَدَّثَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِإِهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ غَاْءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمَرَقِ وَالْعَرَقُ الْلِكْتَلُ فِيهِ تَمْوُ فَقَالَ اَذْهَبْ بَهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَىٰ اَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّمَا بَثَنَ لا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ أَذْهَتْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ مَا كِنْ يُفْطَى فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكَينَ قَريباً كَاٰنَ اَوْبَعِيداً عَرْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمْيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأَ نُكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى آمْرَأَ بِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ

نْعْنِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطْيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ شَطيعُ أَنْ تُظِيمَ سِتِّينَ مِسَكَنِياً قَالَ لا أَجِدُ فَأَ تِىَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فيهِ غَمْرُ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَنَيْما أَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذَهُ فَأَظْعِمْهُ آهُلَكَ مَا سِبُ صَاعِ اللَّهَ يَنَةِ وَمُدِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوْارَثَ اَهْلُ الْمَدينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنَ حَذَنا عُثْمَانُ بَنُ أَبِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْجُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَن السَّائِب ابْنِ يَزْمِدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُمْاً ثُمَّدِكُمُ الْيَوْمَ فَزيدَ فيهِ فِي زَمَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ حَرْبُنُ مُنْذِدُ بْنُ الْوَليدِ الْجَارُوديُّ حَدَّنَا ٱبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بُمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الْاَوَّلُ وَفَى كَفَّارَةِ الْبَمِّينِ بُمِّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكُ مُدُّنَا اَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلا نَرَى الْفَضْلَ اِلآفِى مُدّ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَى مَاللِكُ لَوْجَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْفَرَ مِنْ مُكِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيِّ شَيْ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِي بُمَّدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفَلا تَرْى اَنَّ الْاَمْرَ إِنَّمَا يَهُودُ إِلَىٰ مُدِّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَادِكَ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاءِهِنِم وَمُدِّهِمْ مَا سِلْ قَوْلَ اللَّهِ تَمَالَىٰ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاَتُّ الرِّقَاب أَذْ كَىٰ حَرْمُنَا لَهُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثُنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّد بْنِ مُطَرِّفِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعيد ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِّةً أَغْتَقَ اللهُ ۚ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّادِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ مَا ﴿ لَكُ عِنْقِ الْمَدَ تَرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَـفَّارَةِ وَعِنْقِ وَلَدِ الزَّنَا ﴿ وَقَالَ طَاوُسُ يُجْزِئُ

الْمُدَ بَّرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ حَ**رْن**َ ابُوالنُّمْمَان أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدِعَنْ عَمْر وعَنْ جابرِ اَنَّ رَ ﴾ لاَ مِنَ الْأَنْصَارِ دَتَرَ تَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ الَّخْامِ بِثَمَانِمَا تَةِ دِرْهَمٍ فَسَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْداً بَنِيَهُ وَبَيْنَ آخَرَ مَا إِذَا اَغْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاْؤُهُ حَدَّمنا سُلَيْأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً أَتَّهَا آزادَتْ أَنْ تَشْتَرَى بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَشْتَرِبِهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغَتَى لَلْ اللَّهِ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْايْمَانِ حَرْنَ قُيَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَريرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ اَ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرَ يَينَ ٱسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحِلْكُمْ مَاعِنْدى مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبثْنَامَا شَاءَ اللهُ فَأَيْنَ بِإِبِلِ فَأَمَرِ لَنَا بَلَا ثَمَةِ ذَوْد فَلَاّ أَنْطَلَقْنَا قَالَ يَعْضُنَا لِيَعْضِ لا يُبادكُ اللهُ لَنا اً تَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ خَلَفَ لاَ يَحْمِلْنَا خَمَلْنَا فَقَالَ اَبْو مُوسٰى فَأْ تَيْنَا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَذَ كَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا ٱ نَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ ۗ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۖ لَا اَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَ رَىٰءَ يُرَهَ هَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمْينِي وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَ**رْبُنَا** ٱبُوالتُّعْمان حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَقَالَ اِلاَّ كَفَرْتُ يَميني وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَوْا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ **حَرْبُنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْدِ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَاَ طُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ يَسْمِينَ آمْرَأَةً كُلُّ تَلِدُغُلاماً يُقَاتِلُ فِيسَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنَى الْمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ۖ فَنَسِيَ فَطَافَ بِهِنَّ فَكُمْ تَأْت مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلَّا وَاحِدَةً بِشِقٍّ غُلامٍ فَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً يَرُوبِهِ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَمْ يَخْتَثْ وَكَاٰنَ دَرَكَا فِي حَاجَيهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قولەدركاً فىحاجتە أى لحاقاً لھا شارح

١٠ ١ ١

قوله وكان بينناوبين هذا الحيّ الى فوله أتينا رسول القدصلي الله عليه وسلم من كلامز هدم مع تخلل بعض القول عن ابي موسى رضى الله عنه لايخنى على الناظر المتأمل ذلك اه عيني

ماأحلكم عليه نخ

لَوِاسْتَنْنَى وَحَدَّثُنَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَديث أَبِي هُرَيْرَةَ ل**َمِ سِنَا** الْكُفَّارَةِ قَابُلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ حَدَّمُنَا عَلَى بْنُ مُحْخِرَ حَدَّثُنَا اِسْمُعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيمُوسَى وَكَأْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم اِلْحَاءُ وَمَعْرُوفُ قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُ قَالَ وَقُدِّمَ فِي طَمَامِهِ لَمْمُ دَجَاجٍ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَنِمِ اللَّهِ ٱخْمَرُ كَأْنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ ٱبُومُوسَى آدْنُ فَاِنَّى قَدْ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْ كُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْأً قَذِرْتُهُ كَفَلَفْتُ اَنْ لِأَاطْعَمَهُ اَبَداً فَقَالَ اَذْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَر "يينَ أَسْتَخْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَماً مِنْ نَعِمِ الصَّدَقَةِ قَالَ آيُّوبُ آخسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدَى مَا آخْمِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَ بِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهَبِ إِبِلِ فَقَيِلَ آيْنَ هٰؤُلاءِ الْاَشْمَرِ ثُيونَ آيْنَ هٰؤُلاءِ الْاَشْمَرِ ثُونَ فَأَ تَيْنَا فَأْمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدِ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِلَّاصْحَاقِ اَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُهُ كَفَلَفَ اَنْ لاَ يَخْمِلْنَا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْنَا كَفَمَلْنا نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ آبَداً ٱرْجِمُوا بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُذَ كِرْهُ يَمِينَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتَّيْنَاكَ نَسْتَحْوِلُكَ كَفَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْوِلْنَا ثُمَّ حَمْلَتُنَا فَظَنْنَا اَوْفَعَرَ فَنَا اَنَّكَ نَسيتَ يَمِينَكَ قَالَ ٱنْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلُكُمُ اللهُ ۚ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ<sup>مُ</sup> لْاَ أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَرْى غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّا اَ تَيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرُ وَ تَحَلَّانُهُمَّا ۗ تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي وِالْبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكَأَيْنِي مِدْن قُتَيْمَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ الشَّمِيِّ عَنْ زَهْدَم بهذا مِرْشِي أَبُومَ مُمْرِ حَدَّمُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّمُنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم مِنْ اللهِ عَمْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ عُمْرَ بْنِ فَادِيسِ أَخْبَرَ فَا ابْنُ عَوْنِ

€ 7{·}

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا لَا شَالُ الْإِمَارَةَ فَا نَكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى وَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِئْتَ النّها وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى وَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِئْتَ النّها وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى وَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِئْتَ النّها وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى عَمْ فَيْنُ مَا عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ مَعْ فَيْدُ وَقَالَةُ وَكُولُ عَنْ عَلِيتَةً وَمَنْ اللّهُ عَنْ عَلِيتَةً وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمُعْلَدُ وَقَالَدَةُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُعْلَدُ وَقَالَدَةُ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُعْلَدُ وَقَالَةُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُ هِمْ اللّهُ وَمُعْلَدُهُ وَمُعْلَدُهُ وَمُعْلَدُهُ وَمُعْلَدُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَمُعْلَدُهُ وَمُعْلَدُهُ وَمُعْلَدُهُ وَمُعْلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ تُمَّ الْجَزَّءُ السَّابِعُ وَيَلْبِهِ الْجَزَّءُ النَّامِنُ وَأُوَّلُهُ كَتَابُ الفَّرَائْضُ ﴾

## والمناح المناح ا

لأبي عبب الشريح بن البياعيل لبخاري

الجُزُء السّابّع

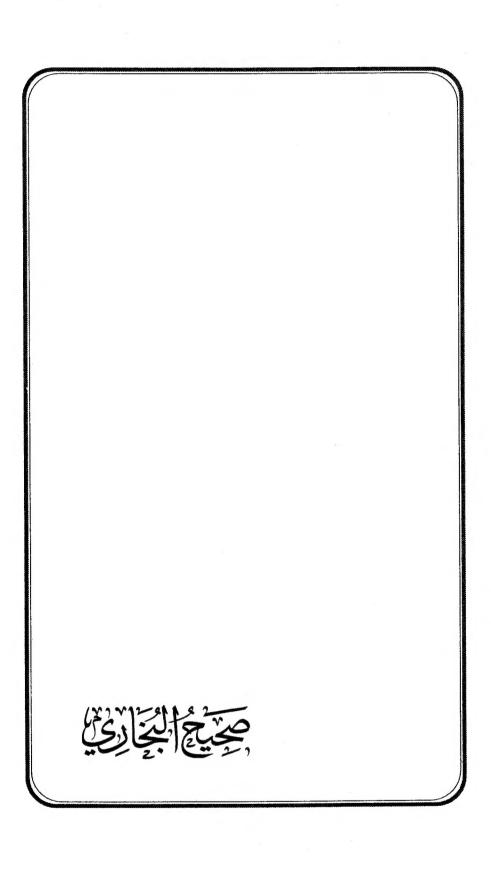

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾

مِكُلُلُلُولِسِّاتُ فَالْإِغْ لِلْفِلِ كَالْلِمْتُ بِيْلِيًا

ت/٤٧٩٤٥٥ - ف/٤٧٣٩٥٩ - صَ .ب: ٣٢٤٦ - الرياض: ١١٤٢٨

## فهرسة الجزء السابع من صحيح البخاري

| الصفحة     | اسم الكتاب           | رقم الكتاب |
|------------|----------------------|------------|
| ۲          | كتاب المرض           | <b>Y0</b>  |
| 11         | كتاب الطب            | ٧٦         |
| ۳۳         | كتاب اللباس          | VV         |
| 7.8        | كتاب الادب           | ٧٨         |
| 140        | كتاب الاستئذان       | <b>V4</b>  |
| 188        | كتاب الدعوات         | ۸٠         |
| 179        | كتاب الرفاق          | ۸۱         |
| <b>*1.</b> | كتاب القدر           | ٨٢         |
| 717        | كتاب الايمان والنذور | ۸۳         |
| 140        | كتاب كفارات الايمان  | ٨٤         |